

النَّصْ النَّالَةِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

القِندُّمُ الْأُولِٰ في تاريخ النصرانيَّة وقبائلها في عَهدا لجاهِليَّة

القِسْمُ الشَّانِيُ الْمُسَانِيِّةِ فِي عَهِدا لِجَاهِليَّةٍ فِي عَهِدا لِجَاهِليَّةٍ

# مُقترّمة النّاشِر

قضى الأب لويس شيخو اليسوعيّ سحابة عمره (١٨٥٩ – ١٩٢٧) يسعى جاهدًا بعِلمه وعمله ، وقوله وقلمه ، ليبرز أهميّة الدور الذي قام به المسيحيّون في بلاد العرب على جميع الصُعُد ، ولم يترك وجهًا من وجوه الحضارة العربيّة إلاّ تلمّسه ، متقفيًا آثار المسيحيّة فيه ومساهمتها في سطوع بهائه . ولقد خلّف ، بعد سنين طويلة من العطاء الثرّ ، بضعة عشر مصنّفًا ضخمًا وما يربو على ألني مقالة تمحورت جميعها من بعيد او قريب حول هدفه المنشود ، فعالجت سائر شؤون العرب من لغة وأدب وتأريخ وسياسة وفلسفة وأديان وعلوم على أنواعها . إلاّ أنّ واسطة هذا العِقد الفريد من المؤلّفات كان ، ولا شك ، كتابه الشهير الموسوم به «النصرانيّة وآدابها بين عرب الجاهليّة » .

صدر هذا السفر الموسوعيّ على دفعات، وهو عصارة جهود استمرّت نحو أربعين سنة، فظهر أوّل أمره مقالات متتاليةً في مجلة «المشرق» بدءًا من عام ١٩١٠، ثمّ جُمعت تلك الأبحاث وطبعت قسمًا أوّلاً سنة ١٩١٢، قسمًا آخر صدر أوّلُ جزئيه بُعيد الحرب الكونيّة الأولى عام ١٩١٩، وثانيها سنة ١٩٢٣ مزوّدًا بفهارس ضافية وجداول مفصّلة لموادّ الكتاب، وأعلام الرجال والنساء، والقبائل، والبلدان والأمكنة، والمفردات اللغويّة، وأديان العرب، وأخصّ الكتب الطبيعيّة والخطيّة المعتمد عليها من عربيّة وأوروبيّة. وقد أُودَع شيخو كتابه محموعةً نادرةً من الوثائق تحرّاها في بطون عشرات المطبوعات والمخطوطات ممّا لا يهتدي إليه إلاّ كبار الباحثين والمنقبين: فلجأ الى تواريخ اليونانيّين واللاتينيّين والسريان والعرب، واستعان بسائر ما ورد في الكتب المقدّسة العبريّة والمسيحيّة والسريان والعرب، واستعان بسائر ما ورد في الكتب المقدّسة العبريّة والمسيحيّة والسريان والعرب، واستعان الشعراء والأمثال السائرة، وحلّل معاني الأسهاء في والإسلاميّة، ومحّص أقوال الشعراء والأمثال السائرة، وحلّل معاني الأسهاء في المهريّة، ومحّص أقوال الشعراء والأمثال السائرة، وحلّل معاني الأسهاء في المهريّة والمهربة والمهربة والمهربة والمهربة واللهربة واللهربة والمهربة والمهربة والمهربة والأمثال السائرة، وحلّل معاني الأسهاء في المهربة والمهربة والمهر

والمفردات، واستند إلى آخر ما أبرزته إلى النور علوم الآثار والمسكوكات، فضلاً عمّا ساد من عوائد القبائل وأعرافها. وخَلَص من كلّ ذلك إلى القول بأهميّة الوجود المسيحيّ وأثره في الجزيرة العربيّة مِن جنوبها اليمنيّ إلى شهالها حتّى ديار بكر، ومِن غربها في ربوع غسّان إلى أقصى شرقها حتّى حدود فارس.

ولئن ذهبت الحماسة بشيخو إلى المغالاة في بعض نواحي بحثه، وعلى وجه التحديد في أواخر مصنفه حين أضفى صفة النصرانيّة على عدد من الشعراء دون الإثبات الجازم اللازم، فإنّه على الرغم من الهنات تلك، قد أسدى الى التاريخ خدمةً جلّى إذ سلّط الأضواء على ظاهرةٍ طالما أُهمِلت قبله وبعده، وهي مساهمة المسيحيّين الفعّالة في تشييد صروح الحضارة العربيّة منذ بداياتها.

وعليه ، فإنّ « دار المشرق » لَسعيدة بإعادة طبع كتاب « النصرانيّة وآدابها بين عرب الجاهليّة » لنفاده منذ أمد بعيد ، ولوفرة في موادّه ومستنداته فريدة من نوعها لم يسبقه إليها أحد ، ولم يُؤت حتى الآن بما يتجاوزها جِدّةً ، ممّا يجعله أداة بحث وتثقيف تفتخر بها الآداب العربيّة وتباهي .

# النصرانيَّة وآدابها مُقَــُتِّمَة المؤلِّفِّ عرب الجاهلية

لماً باشرنا قبل عشرين سنة بنشر تأليفنا الموسوم بشعرا، النصرانية كان قصدنا ان نقدم عليه فصلا موسعاً في النصرانية وآدابها بين غرب الجاهليّة وكن الانسان في التفكير والله في التدبير فاضطرَّ تنا الاحوال قبل نجاز الكتاب الى السفر الى البلاد الاجنبيّة حيث قضينا خمس سنين منقطعين الى دروس اخرى شغلتنا عن الشرق وعن العلوم الشرقيّة ولماً انكفأنا راجعين الى الوطن انثالت علينا الاشغال من كل وجه حتى انصرف فكرنا الى هم كل يوم بيومه وتسويف الوعد الى أجل غير مسمى

على أننا لم ننسَ عَاماً وعدنا بل كنّا في زيارتنا للمكاتب العموميّة في اور بة وا بان دروسنا الخصوصيّة ندوّن ما يحضرنا من ذلك ونعد المواد لهذا البناء املًا بتشييده قريبًا لا بل كنّا اذا ما سنحت الفرصة نسلف القرّاء من تعليقاتنا قطعاً تجدها في بعض مقالاتنا في المشرق كنصرانيّة غسّان ( ١: ١٥ ه و ٥٠٥) ودين امرى القيس الشاعر الجاهلي ( ٨٠ ٢٠٨ و ٥٤١) وغير ذلك ممّا جعلناه كتمهيد لقال اطول

وزد على ذلك انَّ التشديد الزائد في مراقبة المطبوعات كان يمنعنا عن ايضاح افكارنا كماكنًا نود فكان الامر يخمد همَّتنا ويثبِّط عزمنا

فاليوم والحمد لله قد توتر الطريق وتسهلت الامور فيجوز لنا ان نستوفي هذا البحث على قدر الامكان، ولنا على كتابه وسائل جديدة في ما سطّره أصحاب الرحل الحديثة الى بلاد العرب وما نقلوه عن الآثار القديمة كالكتابات الحميرية والنبطيّة والصفويّة واليونانيّة وكالتصاوير والتاثيل التي وُجدت في اطراف جزيرة العرب مع ما نشر في هذه السنين الاخيرة من التآليف المفقودة في السريانيّة واليونانيّة والعربيّة وما كتبه المستشرقون في هذه الاكتشافات فراجعنا كل ذلك لنقتبس منه انوارًا نستضيء ما في بُنيّات طريقنا

على انَّ البحث في النصرانيَّة وآدابها يقتضي نظرًا سابقًا في جزيرة العرب واقسامها ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ

واهلها يليهِ بجث ملخَّص في اديان العرب القدماء قبل ظهور الدين النصراني وانتشارهِ في احياء العرب

#### جزيرة العرب : موقعها واقسامها واهالها

خص الله جزيرة العرب بموقع عجيب كان سبب غناها وجعل لها حصمًا طبيعيًّا يصونها من سيطرة الامم الفاتحة بما بسط فيها من المفاوز والصحارى القحلة ، فتراها متوسطة بين آسية وافريقية ترتفق على سواحل بجر العجم والهند والقازم من ثلث جهات وتزاحم من الشمال الشرقي الى الشمال الغربي بلاد العراق وما بين النهرين والشام ومصر ، فكانت مجاورة لهد البشر الاول تنظر الى غوهم وترقيهم وفتوحاتهم وربحا كانت وصلة بينهم ومستودعًا لتجارتها الله النها لم تدعهم يزحفون عليها ليضربوا فيها اطنابهم وان فعلوا على رغم منها كان دخولهم في براريها كسحابة صيف لم تلبث ان تنقشع فيعود اهلها الى استقلالهم

جزيرة العرب مربع مستطيل يمتدُّ من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي وهو في جنوبه اعرض منهُ في الشمال ويبلغ سطحه نحو ٢٠٠,٠٠٠ كياوه تر مربع قسمها اليونان ثم الرومان من بعدهم الى ثلاثة اقسام: العربيّة الصخرية وكانت قاعدتها سلّع (حفظ) المسمّاة يترا ( Petra ) تمتدُّ خصوصًا في شبه جزيرة سينا ثم العربية القفرة غير المأهوة الحقها المفازات الواقعة في اواسط العرب في نجد وتهامة والهامة الى جهات عمان والمهرة ثم العربيّة السعيدة وهي اليمن لخصبها

امًّا العرب فلم يعرفوا هذا التقسيم وأغا قسموا بلادهم الى عدَّة انحاء اخصها صحارى نجد في اواسطها يليها الحجاز مشرفًا على البحر الاحر بينهما تهامة وفي الجنوب الشرقي اليمن وحضرموت ومهرة في شالها البحرين وعمان على سواحل بجر الهند وفي شمالها الغربي الجوف واليامة مثم هجر او الاحساء على سواحل خليج فارس ثم العراق العربي وبوادي الجزيرة الى بادية الشام شرقي دمشق حيث حوران واللجا والصفا والباقاء وجولان الى بريَّة طور سدنا

امًا سكَّان جزيرة العرب فقد قاموا اليها من الشال واستوطنوها وكانت ذحفات المالة القادمين تترالى فتدفع القبائلُ الجديدة امامها العشانرَ السابقة الى ان وجد هو لا التحر في وجههم ورُبًا تجاوزوهُ اذا وجدوا فرصةً عَكَنهم من قطعهِ كما فعلوا في الحبشة عَلَيْهُم من قطعهِ كما فعلوا في الحبشة

وفي مصر في عهد السُّلالة المعروفة بالرعاة (الهِ كُسُس) . وهذه القبائل لم تكن كلّها من اصل واحد فكان بينها قوم من ابناء كوش المنتمين الى كنعان بن عام فسكنوا خصوصاً بعض جهات اليمن اللّا انَّ معظمهم ينتسبون الى يقطان او قحطان من ذريّة سام وقد فرق الكتاب الكريم بينهم (مزامير ۱۲:۲۱) فدعا الأوَّلين سبا (عديه) والاخرين شبا (عديم الله الساميين منهم ابناء اسماعيل بن ابراهيم اخصُهم النبطيُّون والقيداريُّون وابناء قطورة سريَّة ابراهيم ومنهم الله ينيُّون وكانت شكنى هو لا في بادية الشام وشرقي بجر لوط وفي شبه جزيرة سينا وقسم من الحجاز

#### ٢ اديان العرب قبل النصرانية

ليس بحث أغمض من تعريف اديان العرب في الجاهليّة . وان استفتينا كتبة الاسلام في ذلك وجمعنا كل ما اثبتوه في تآليفهم التي نجت من مخاليب الزمان كما زاد مجموعها على اسطر قليلة . وكان ابن الكلبي ألّف كتاباً في اصنام العرب اللّا ان كتابه قد ضاع ولحسن الطالع قد نجا معظمه بما نقله عنه اصحاب معاجم اللغة وياقوت في معجم البلدان . وكذلك روى الحاج خليفة في كشف الظنون (ه: ٤٤) كتاباً آخر في الاصنام للجاحظ وهو ايضاً مفقود وقد جمع بعض المستشرقين كلودلف كراهل (لل للهوسن ( Krehl: Ueber die Religion der vorislamischen Araber ) والعلامة فلهوسن ( Wellhausen: Reste arabischen Heidentums ) ما عثروا عليه من ذلك ، على ان هذه المنقولات لا تشفي غليلا وكثيرًا ما تجدها مضطربة متناقضة فلا تعرف الغث بينها من السدين ولعل اوسع ما جاء في ذلك ما كتبه الشهرستاني في الملل والنحل واحمد بن واضح المهروف باليعقوبي وهذا نصّه ( طبعة ليدن ج ١ ص

« وكانت اديان العرب مختلفة بالمجاورات لاهل الملل والانتقال الى البلدان والانتجاعات فكانت قريش وعاتمة ولد معدّ بن عدنان على بعض دين ابراهيم بحجّون البيت ويقسمون المناسك ويقرون الفياح ويتقلم وينكرون الفواحش والتقاطع والتظالم ويعاقبون على الجراثم فلم يزالوا على ذلك ما كانوا ولاة وكان آخر من قام بولاية البيت الحرام من ولد معدّ ثعلبة بن اياد بن نزار بن معدّ ، فلماً خرجت اياد وليت خزاعة حجابة البيت فغيّروا ما كان عليه الامر في المناسك حتى كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب ومن جمع بعد ان تطلع الشمس ، وخرج عمرو بن أيحيّ واسم لمي ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر الى ارض الشمام وجما قوم من العالقة يعبدون الاصنام فقال لهم: ما هذه الاوثان التي اراكم تعبدون ، قالوا : وحما قوم من العالقة يعبدون الاصنام فقال لهم: ما هذه الاوثان التي اراكم تعبدون ، قالوا :

هذه اصنام نمبدها نستنصرها فننه ونستسقي جا فنُستى . فقال . ألا تعطوني . نها صناً فاسير به المرب العرب عند بيت الله الذي تفد اليه العرب . فاعطوه صنماً يقال له هُبل فقدم به مكّة فرضعه عند ألكمية فكان اوّل صنم وضع بمكّة ثم وضعوا به إساف وناثلة كل واحد منهما على ركن من الركان البيت . فكان الطائف اذا طاف بدأ باساف فقبله وختم به ونصبوا على الصف صنما يقل له « مجاور الربح » وعلى المروة صنماً يقال له « مطعم الطير » فكانت العرب اذا حجت السيت فرأت تلك الاصنام سألت قريشاً وخزاعة فيقولون: نعبدها لتُقربنا الى الله زُلفى . فلما وعرات العرب ذلك اتمّخذت اصناماً فجعلت كل قبيلة لها صنماً يصلُّون له تقرباً الى الله فيما وعمدان نمر منصوباً بدومة الجندل بمجرش ، وكان لحمير وعمدان نمر منصوباً بصنماء وكان لكنامة سُواع . وكان لفطفان الدُزّى وكان لهند وبجيلة وخثمم وهمدان نمر منصوباً بصنماء وكان لكنامة سُواع . وكان للعمل والمذرج مناة منصوباً بفك الرض العراق . وكان لفيه اللات منصوباً بالطائف . وكان للاوس والمزرج مناة منصوباً بفك شمس . وكان للازد صنم يقال له . رئام »

واذا اضفت الى الاصنام المذكورة في هذه النبذة اسماء آلمة اخرى ورد ذكرها في المعاجم وفي بعض التواريخ والشروح كرضا ومناف وجلسد وسعير والقصير بلغ بك العد الى نحو ثلاثين صنماً واذا بجثت عنها وعن صفاتها وخواصها والامكنة التي شاعت فيها عبادتها وطرائق مناسكها وجدت الكتبة يتباينون ويتناقضون فلا يكاد يعول على كلامهم ولعل كثيرًا من هذه الاصنام لم تُعبد في جزيرة العرب كود وسواع يعول على كلامهم الذين يقال عنهم النهم من آلهة قوم نوح (اطلب سورة نوح ع ويغوث ويعوق و نشر الذين يقال عنهم النهم من آلهة قوم نوح (اطلب سورة نوح ع الاصنام ٢٠-٢٠) . فاين هذا وما زعم ابن اسحاق وابن هشام ان في الكعبة كان عدد الماصنام ٢٠-٢٠ على عدد المام السنة

فهذه الأعلام وغيرها ايضاً ممَّا يمكن جَهْمُها من المجات والآثار ولو ثبت اتُّها دالَّة عَلَيْهِ

على أصنام العرب ومعبودات القبائل الله النها لا تفيدنا فتيلاً لمعرفة خواصها وسد فتها والامكنة والازمنة التي شاعت فيها عباد تها وطرائق اكرامها والمناسك الخاصة بها وفي بعض رواياتهم عنها ما لا يقبله العقل السليم ويرده النقد الصحيح كقول مورخي العرب عموماً بان ول من اتى بالاصنام من بلاد الشام وجعلها في الكعبة اغا هو عمرو ابن لحي دنيس بني خزاعة لما طرد بني جرهم منها وتولى مع قومه تدبيرها فلدينا كا سترى شواهد تبطل هذا القول ومثله مزاعم أخرى لا بُد ان تعرض على محك الانتقاد فلا تتقبل اللا بالبرهان لان ورخي العرب لم يدونوا رواياتهم اللا بعد الاسلام بزمن طو مل فكتموا ما تناقلته الالسن شفاها فتضاربت رواياته واختلفت صوره أ

فهلم ً نروي خلاصة ما ورد عن ديانة العرب في اقدم الآثار الحجرية او في التواريخ القديمة مستندين في ذلك الى ماكتبه اوثـق الكتبة مع ما جمعناه في مطالعاتنا العديدة وهذا اخص التآليف الحديثة في هذا الصدد:

Berger (Ph.): L'Arabie avant جزيرة الدرب قبل محمد في الاثار للملّامة ف. برجه Mahomet d'après les Inscriptions.

Bergmann: De Religione Arabum anteis - اديان العرب في الجاهلية لبرغان العرب في الجاهلية لبرغان العرب في الجاهلية لبرغان

Dussaud (R.): Les Arabes avant l'Islam المرب في الشام قبل الهجرة للملامة دوسو en Syrie.

Glaser (E.): Suwâ' und al-'Uzzu.

سُواع والعُزَّى والكتابات اليمنيَّة

Grimme (H.): Mohammad.

مقدَّمة كريمه على تاريخ محميَّد

Hartmann (M.): Der islamische Orient, II, Be- ابحاث عن الشرق الاسلامي لهرتمان richte und Forschungen.

Krehl (L.): Ueber die Religion der ديانة عرب الجاهليـة للالماني كراهل vorislamischen Araber.

Lenormant (Fr.) et Babelon: تاريخ الشرق القديم لفرنسوا لونرمان ولبابلون القديم لفرنسوا لونرمان ولبابلون القديم لفرنسوا لونرمان ولبابلون القديم لفرنسوا لونرمان ولبابلون القديم ا

Noeldeke (Th.) : Arabs (ancients) dans المرب القدماء للملّامة نولدك ٩ « Encyclopædia of Religion and Ethics »

Perceval (C. de): Essai sur l'Histoire des برسفال دي برسفال Arabes avant l'Islamisme.

Rothstein (G.): Die Dynastic der Lahmiden in عليرة لرونشتين al-Ḥira.

Wellhausen (J.): Reste arabi- العرب للمستثرق قُلهوسن schen Heidentums, 2° éd.

هذا الى مقالات متعددة ظهرت في المجلّات الاسيويّة الفرنسويّة والالمانيّـة والنمساويّة وفي نشرات اخرى شرقيّة كالنشرة الساميّة وغير ذلك

\*

كان زعم رينان زعماً غريبًا واراد ان يثبته بالادلة الوضعيَّة لولا انَّ الاكتشافات الحديثة جاءت كلما مزيفة لزعم في ذهب المذكور الى انَّ الشعوب الساميَّة عوماً والعربيَّة خصوصاً كانت تقول بالتوحيد لا عن وحي خاص بل عن غريزة لأنَّ عقل الساميين على زعم مطبوع من اصله على البساطة فيوافق توحيدُ الله بساطة عتمله وكانت غايته من ذلك ان ينكر الوحي بالاله الواحد الى بني اسرائيل

فالآثار العربيَّة قد كذَّبت هذا المزعم كما كذَّبتهُ اكتشافات بقيَّة البلاد الساميَّة . فانَّ العرب في الجاهلية عاشوا في الشرك مدَّة قرون عديدة . اما شركهم فكان تماليه قوى الطبيعة الجمالا والانوار العلويَّة خصوصاً . ولا عجب فانَّ قوماً كانت عيونهم ليلا مع نهار تشخص الى الاجرام النيرة لم يلبثوا ان عظَّموها حتى تحوَّل تعظيمها الى اكرام وسجود لظنهم انَّ فيها قوى فانقة الطبيعة . ثم انَّ العرب قبل توغُلهم في الجزيرة كانوا على ديانية الصابئين يعبدون الكواكب والسيَّارات السبع . قال الشهرستاني في الملل على ديانية الصابئين يعبدون الكواكب والسيَّارات السبع . قال الشهرستاني في الملل والنحل (طبعة لمندن ١٣٦) : « اما بيوت الاصنام التي كانت للعرب والهند فهي البيوت السبعة المعروفة المبنية على السبع الكواكب » يريد بالعرب اهل اليمن خصوصا الجزيرة وفي غربيها وجنوبها الغربي على صور شتى وتحت اساء مختلفة . ولما كانت الشمس الجزيرة وفي غربيها وجنوبها الغربي على صور شتى وتحت اساء مختلفة . ولما كانت الشمس ولمدينا على صحّته شواهد راقية الى القرن السابع قبل المسيح فانَّ بين الكتابات التي ولمدينا على صحّته شواهد راقية الى القرن السابع قبل المسيح فانَّ بين الكتابات التي وأجدت في بابل كتابة لتغلينا سر يذكر فيها انتصاره على مدينة دومة الجندل وظفره ومحته الله كتابة للاله «شمش » : ( A. Layard: Inscriptions, p. 72) .

ومن الشواهد القديمة السابقة لعهد المسيح شهادة هيرودوتس الذي يصرُّح في تاريخهِ (ك ٣ ف ٨) بانَّ العرب كانوا يعبدون اوروتال ( Οὐροταλ ) وهي لفظة مركَّمة في اللُّغات الاراميَّة من ( ١٦١٣ ) اي نور و(١٣٤٦) كالعربية تعالى من فعل ( ١٤٦٣ ) اي علا والمعنى النور المتعالي وارادوا به الشمس. والدليل عليه أنَّ هيرودوتس بعد ذكره ِ اوروتال اردف بقوله « وهو ديونيسيوس او بخوس » الذي كان عند المونان اله الشمس . وكرَّر ذلك الجغرافي استرابون ( Strabon, XVI, 741 ) والوُرخ ارّيان ( Arrien, VII, 20 ) ومثلهم اور يجانوس في القرن الثالث للمسيح في ردّه ِ على كاسوس-Origenes : con ) ( tra Celsum, V, 37 وكان النبطيُّون يعبدون الشمس عبادةً خاصَّة وكان لهم في عاصمتهم سلَع ( Petra ) معيد كبير لاكرامها . وانما كانوا يدعونها باسم آخر وهو ذو الشُّري ( Δουσάρης ) اي الاله المنير وقد ورد اسمهٔ مرارًا في كتابات عيون موسى ومدائن صالح وطور سينا (١٠ اما كون ذي الشرى يواد به الشمس فالامر واضح من قول استرابون الذي يؤكّد انّ النبطيين يعبدون الشمس (٣١٨ن٥٠) وكانوا جعلوا عيدها في ٢٠ ك ١ كما افادنا القديس ابيفانيوس في كتابه عن الهرطقات. Epiphanius) (Hæres, 51 وزاد مكسيموس الصوري ان النبطيين كانوا ا تخذوا صنماً لذى الشرى وهو حجر اسود • كُمَّت علوُّهُ أو بعة اقدام وعرضهُ قدمان (Maximus Tyr., c.38). ومن الاسما. التي شاع بها اسم الشمس في جهات العرب واكرموها على منطوقهِ « ذو الشارق » و «المحرّق ». وكانوا يصرّحون عن اكرامهم لها بان يتسمُّوا باسمانها اذ وجدوا بين اسماء العرب من دُعوا باسم عبد الشمس وامرى الشمس وعبد المحرّق وعبد الشارق ومن اصنام جنوبي العرب « الذريح » ارادوا به ايضاً الشمس الطالعة ﴿ القمر ﴾ ليس لدينا نصّ صريح ينوّه بعبادة العرب للقمر الَّا ١٠ يقال عن عبادة

﴿ القمر ﴾ ليس لدينا نص صريح ينوه بعبادة العرب للقمر الله ما يقال عن عبادة بني كنانة ( Bergmann, 4) وكذلك قد عبده الحمير يُون وبقيَّة الصابئين مع السيّارات السبع بل نرّجح انَّ عبادتهُ شاعت في غير انحا من الجزيرة ورُبَّا جمعوا بينهُ وبين الشمس فعدوهما معًا

﴿ العزَّى ﴾ ومن اشهر معبودات العرب التي شهد لها قدماء الكتبة من يونان ورومان وغيرهم اللات يقول كتبة العرب (اطلب معجم البلدان لياقوت؟ ٣٣٦-٣٣٧) اتَّنها كانت

وفي معجم البلدان لياقوت انَّ ذا شرى كان صنحاً لدوس وكانوا قد حموا له حس

#### النصرانية وآدابها بين عرب الجاهاية

صخرة بيضا، مر بعة تعبدها ثقيف في الطائف وكانوا اتّخذوا له بيتاً فطافوا به وجعلوا له سد نة واليوم قد اجمع الاثر يُون على انّ اللات هي الزُّ هرة ولنا على ذلك شهادة هيرودوتس المورّخ قال في تاريخ به (ك اف ١٣١): ان العرب يعبدون الزهرة الساوية Αφροδίτη Οδράνια يدعونها أليتاً ( Αλίττα ) وقد اصلح اسمها في محل آخر (ك ت ف ۳) فدعاها الإلات ( Αλίττα ) وهو اختصار الالاهت كما اختصروا الاسم الكريم الاله فقالوا الله م الحريم الاله فقالوا الله م الحريم الاله فقالوا الله عبودة في كثير من جهات الجزيرة ليس الطائف فقط كها زعم كتبة العرب فانً الاثريين وجدوا كتابات عديدة ورد فيها ذكر اللات ولا سيا في بلاد النبط في حجر وصلخد والبصرى حيث كان لها هيكل وفي انحاء حوران وحتى في تدمر وتدعى هناك بالقاب تدلُ على مقامها كاللات العظمى وأم الآلهة وكانوا يضيفون الى اسمها اسم الكان الذي تُكرم فيه فيقولون « لات صلخد » و « لات حبران » الخ

ودخل اكرامها بين اهل المدر وبين مسكني حوران المنكلمين باليونانيَّة فنقلوا اسمها الى اليونانيَّة على صورة « اثيني » ( ١٨٥٣٠ ) وهي عند اليونان إلهة الحكمة -Mi ( Mi الكونانيَّة على صورها واوصافها في الكتابات القديمة تثبت على كونها الزُّهرة -Ve ) ( nerve ومًّا يدلُّ على انتشار عبادتها بين العرب كثرة الاسماء المركبة من اسمها كوَهبلات وتم اللات وعرو اللات وزيد اللات وغيرها ايضًا مما وُجد في الآثار والاعلام القدعة

وعُرفت الزهرة باسما اخرى على مُقتضى احوال ظهورها مساء بعد غيوب الشمس او صباحاً قبل طلوعها فيدعون نجمة المساء عَتر وهي ايضاً استار او عشستر ( Astarté ) او عَترْعَتا ( Atargatis ) امَّا نجمة المساء عَتر وهي ايضاً العُزَّى اي الإلهة السامية وجاء ذكرها باسم كوكب الحسن في ميامر اسحق الانطاكي (ص ٢٤٧٠) من كتبة اوائل القرن السادس وصرَّح باَّنها هي الزهرة واخبر پروكوپيوس الورخ في القرن السادس انَّ المنذر صاحب الحيرة ضحَّى للعُزَّى ابن عدوه الحارث ملك غسّان وكان في يده كأسير و وكر العزَّى قبله القديس افرام السرياني والقديس ايرونيموس ثم روى القديس نيلوس من اشراف القسطنطينيَّة خبر ابنه الذي اسره عرب البادية وارادوا تضحيته للهتهم الهزَّى اي الزهرة عند طلوعها صباحًا لولا انَّ النوم تشاقه ل

عليهم فنجا الولد وذلك نحو السنة ١٠٠ للمسيح. وفي تواريخ السريان انَّ احد ملوك الحيرة ضحَى للعزَّى عددًا من البتولات المسيحيَّات. وكان كثير من العرب يتسمّون باسمها فيُدعون « عبد العزى » ويظن العلامة نولدك انَّ الغريين او الطربالين اللذين كان المنذر في يوم شومه يصبُّ عليهما دم اوَّل وافد اليه الما كانا رمزًا الى العزَى (١ ومن اسما، العزى ايضًا المناة كانّهم دعوها بذلك لسطوتها (٢ وعلى رأي ياقوت (١: ٢٥٢) انَّها كانت من الاصنام التي اتى بها عمرو بن لحي وانَّها اقد مها وقال في محل آخر (١: ٣٣٧) انَّ اللات أُخذت من مناة وروى عن ابن الكلبي (٢: ٢٥٢) انَّ اللات أُخذت من مناة وروى عن ابن الكلبي (٢: ٢٥٢) انَّ اللات أُخذت من مناة وروى عن ابن الكلبي (٢: ٢٥٢) دعوا عبد العزى سمَّوا ايضًا عبد مناة وكان اخص اكام مناة في هذيل قريبًا من مكّة دعوا عبد العزى سمَّوا أيضًا الازد وغسَّان قبل تنصُرها تعبدها ( ياقوت ٢٠٢٤)

ومن اسها الزهرة ايضاً «كَبر» ذكرهُ افتيموس الكاتب اليوناني (Pocock, 21) ومن اسها الزهرة ايضاً «كَبر (χαβαρ) هي الزهرة او نجمة الصبح ودعاها قدرينوس المؤرخ كُبر (χουβαρ) (٣

وكان اهل الجاهلية عموماً ولا يُستثنى منهم العرب يجعلون الآلهة ازواجًا لكل ذكر انثاه فكان لالهة الشمس تر بُها وهو البعل من اصنام العرب ايضًا كان مكرًمًا في شبه جزيرة سينا وتستّى به العرب عبد البعل واوس البعل ورجًا اشاروا به الى الشمس وكان ذكر العُزَى الاله «عزيز» الذي وُجد اسمه في عدَّة كتابات في جهات الرها وحودان وكان ذكر اللات « اللاه » وجدوا اسمه في آثار كتابيَّة ، وكان لعَنَر زوجها وهو الاله «مونيموس » الذي يُذكر مع «عزيز»

ومَّما يلحق بعبادة الكواكب والنيّرات العظمى عند عرب الجاهايَّة اكرامهم لز ُحل

Paganisme, Paris, 1902)

وافاد الشهرستاني في الملل والنحل (ص ٤٣١) بان قصر غدان الشهير الذي كان في صنعاء الماكان بيتاً على اسم الزهرة

۲) اطلب دوسو « العرب في الشام قبل الاسلام » (ص ٢٢١)

#### النصرانية وآدابها بين ءرب الجاهلية

والشِعْرى والدَّبَران والجوزاء او الجَبَّار واللَّرَيَّا يُستدلَّ عليهِ من بعض اقوالهم او من أعلَامهم كعبد اللَّرَيَّا وعبد نجم وعبد الجبار، وكذلك تعظيمهم لبعض المظاهر الجوية كتعظيم الاله تُوَح الذي كان يُسكر م قريبًا من مكَّة. وقد افادنا يوسيفوس الكاتب في كتابه العاديًات اليهوديَّة (Ant. XV, 255) ان عرب آدوم كانوا يكرمون الها يدعونهُ ( Kość ) ورأي العلماء انهُ قُوزَح المذكور واليهِ نسبوا قوس الغام

وكانوا يدلون على آلهتهم بنعوت شَّى فان اصحاب الاسفار الحديثة في اليمن وفي جهات الصفا كفلازر (Glaser) ودوسو (Dussaud) وجدوا في الكتابات الحميرية والنبطيَّة ذكر تقادم لآلهتهم فمنها للاله مالك والاله رحمان والاله رحي والاله عزيز السابق ذكره وربَّا نسبوا آلهتهم الى بعض الامكنة التي كانوا يُكرَّمون فيها مثاله ذو الشرى وذو خَلَصة وذات السلام

ومن الاصنام المذكورة في الكتابات الحجريّة وفي بعض الآثار القديمة والاعدلام التاريخية موصوفات شيّق تدلُّ على اسماء معاني كالخصب والسعادة والغنى والعزّ منها الاله جدّ والاله سَعد والاله رُضا والاله كُثرى والاله وَد والاله مَناف فهذه كلها كان العرب يكرمونها ويتفاءلون بها وينتسبون الى عبادتها فدّعوا باسمائها عبد الجدّ وعبد الرُضا وعبد ود وعبد مناف وجاءت اسماؤها جميعًا في الكتابات المكتشفة حديثاً ويقول الكتبة المسلمون ان اهل دومة الجندل كانوا يكرمون صنمًا على اسم ود ( ياقوت ٤ :

وللعرب صنف آخر من الشرك شاع عند أمم كثيرة وهو تكريهم لمواليد الطبيعة (fétichisme) من جماد ونبات وحيوان فن آثار تعظيمهم للجاد اكرامهم لحجادة بيضاء او سودا كانوا يوقعونها موقع التجلي للقوات العلويّة كانت تركرم في بعض جهات الليمن والحجاز وبلاد النبط وكان ذلك شائعًا عند غيرهم من اهل الشرق فان هيكل الشمس في حمص كان محتويًا على حجر اسود عمل اله الشمس وكان هليوغبَل سادنًا له قبل ان يتولى التدبير كقيصر روماني وكان ذو خلصة مروة بيضاء

ومن آثار اكرامهم للجهاد الانصابُ وهي حجارة كانوا ينصبونها في انحاء بلادهم ذكرًا لآلهتهم ويصبُّون عليها الزيت او الأَقط او السمن او يطلونها بدم الذبائح · ولعلَّهم ﴿ اقاموها في بعض المواطن كتذكار لحادث جليل ارادوا تخليده بينهم فأكرمها الأخلاف وعظَّموها

وكذلك كانوا يقيمون المناسك لبعض الاشجار كالنخل. وقد روى الكتبة كياقوت وابن خلدون ان العزى كانت تكرم في نجران على صورة النخلة. وكذلك في نخلة الميانية مكان قرب مكة (ياقوت ٢٠٠٢). ومنها ذات انواط قال ياقوت (٣٩٣:١): « انها شجرة خضرا، عظيمة كانت الجاهليَّة تأتيها كلّ سنة لها فتعلق عليها اسلحتها وتذبح عندها وكانت في جوار مكة ٤. وقد بقي شي من هذا الاكرام اللشجار حتى يومنا في امكنة حيث يعلق بعض جهال العرب وغيرهم اخلاقًا واسما لا من الحرق في اغصان بعض الاشجار لينجوا من الحميّات (١

وكما عبد اهل الجاهليَّة الجهاد والنبات عبدوا ايضاً بعض الحيوانات والطيور منها النسر الوارد ذكره في القرآن (٢٣:٧١) مع ود وسواع ويغوث وممن شهد على كون نسر من معبودات العرب كتاب التلموذ لليهود (في فصل عبوده زارا) وكتاب تعليم الرسول عدي في القرن الثالث للمسيح وكلاهما يدعوه باسمه الآرامي «نشرًا» (شَهْزًا) وقد امتدت عبادة النسر بين الآراميين ومنها وعوف » وهو اسم طائر صيّاد واحد اسماء الاسد ورد ذكره كاله في الاعلام فقالوا عبد عوف وزعم البعض ان اسماء القبائل كاسد وغر وكلب كانت تدلّ سابقًا على بعض عبادة يقدّمها اصحاب القبائل لهذه الحيوانات وقد بقي ايضًا اثر هذه العبادة في خدمة بعض الطيور والاسماك في انحاء الشرق كالرها وحلب وطرابلس فانًا رأينا ذلك بالعيان

هذا نظر اجمالي في آلهة العرب ومعبوداتهم . ويلحق به عدَّة انجاث يازمنا الكلام عنها

( المقامات الدينيَّة ) العرب امَّا اهل و بَر وامًّا اهل مَدَر فكان يصعب على القسم المتبدّي منهم ان يتخذوا امكنةً ثابتة لاقامة عباداتهم ومن ثم كانت الفرائض عندهم بسيطة يقيمونها حيثًا حلُّوا امَّا بتوجيه نظرهم الى الاجرام الفلكيّة مع ذكر آلهتهم وامَّا ببعض اعمال تقويَّة من سجود ودعاء وتقادُم لاسيا في بعض اطوار حياتهم المهمَّة كمولد بنيهم وتزويجهم ودفن موتاهم وفي بعض امكنة عالية يدعونها المشارف دكان اكرامهم

<sup>(</sup> Jaussen: Coutumes des اللب جوسن الدومنيكي الى بلار مواب Arabes au pays de Moab. p. 330-337)

# النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية

لمواليد الطبيعة يوافق ايضًا حالتهم البدويّة فيجدون منها شيئًا اينا ساروا كالانصاب وبعض الاشجار والطيور التي يعيفونها ويؤجرونها على مقتضى حركاتها عينًا او شمالًا. وكذلك يتيمّنون بالصيد السانح ويتشاءمون بالبارح. وكان الاب في عائلته والشيخ في قببلته يقومان مقام الكهنة ويتولّيان اجراء المشاعر الدينيّة باسم ذويهم

امًا اهل المدر وبالاخص الذين بلغوا منهم درجة راقية من التمدنُ كالحميريين والنبطيين ودول الحيرة وكمندة وغسَّان فما كانوا ليكتفوا بهذه العبادة البسيطة واغًا خصَصوا لديانتهم المكنة كانوا يفردونها لذلك امًا بمضارب يزينونها باصناف الجلود والاقشة على شكل قبَّة العهد في بني اسرائيل وامًا بتشييد بعض الابنية لهذه الغاية وكان بعضها فخيمًا اثيرًا كغمدان وبعض هياكل النبط عمَّا ظهرت آثاره في هده السنين الاخيرة في مدينة سلّع وجوارها وقد نقل الكاتب اليوناني ديودورس الصقلي السنين الاخيرة في مدينة سلّع وجوارها وقد نقل الكاتب اليوناني ديودورس الصقلي وصفًا لثلاثة هياكل زارها في جزيرة العرب قريبًا من سواحل البحر وربا دعوا هذه الهياكل بالمساجد فان لفظة المسجد قديمة وردت في كتابات النبط الكتشفة حديثًا هذه الهياكل بالمساجد فان لفظة المسجد قديمة وردت في كتابات النبط الكتشفة حديثًا ومن مقاماتهم الدنديَّة (الكعاب) وهي دوت م تعق م تفعة على اشكال الكعاب

ومن مقاماتهم الدينيَّة (الحَعَبات) وهي ببوت مر بعة مرتفعة على اشكال الكعاب كانوا يفرزونها لدينيَّاتهم منها ذو الحَعَبات في شمالي الجزيرة لبني اياد ومنها كعبة نجران والكعبة اليانية حيث كان بنو خثعم يعبدون صنمهم المسمَّى ذا الحلصة مع غيره من الاصنام واشهر منها الكعبة الحجازيَّة في مكَّة واوَّل من ذكرها في التاريخ ديودورس الصقلي في القرن الاوَّل قبل المسيح حيث قال (ك ٣ ص ٢١١): « انَّ في جهات العرب المجاورة لبحر القلزم هيكل يبالغ في اكرامه كل العرب »: ورجًا سمَّوا كعباتها بالميوت لانها كانت مكعَّبة وكثر عدد هذه الهياكل في بعض الامكنة حتَّى ان بلينيوس الطبيعي في القرن الثاني المسيح عدَّ منها ستين في مدينة سبا حاضرة اليمن بلينيوس الطبيعي في القرن الثاني المسيح عدَّ منها ستين في مدينة سبا حاضرة اليمن بلينيوس الطبيعي في القرن الثاني المسيح عدَّ منها ستين في مدينة سبا حاضرة اليمن وحمَّ قبة مدينة بني غطفان

وكانوا يتخذون لهذه المقامات (حَرَمًا) اي يجعلون لها دائرة تحفظ حرمتها ولا يجوز لاحد انتهاكها وكان حَرَم مكة اشهرها وكذلك كان يخدم هذه المقامات رجال الاحد انتهاكها وكان حَرَم مكة اشهرها وكذلك كان يخدم هذه المقامات رجال ويدعونهم كهنة او كُمَّانًا ويويدون بهم الخبيرين بالاحوال الماضية والعرَّافين ورُبًا دعرهم في

سَدَنة اي خدَماً للمقدس لقيامهم بحاجاتهِ وحاجات زوَّاره · ومنهم من تستَّى باسم هذه الامكنة كعبد الكعبة وعبد الدار

وكانوا يزينون تلك الهياكل بالنصاوير المنقوشة على جدرانها او ينصبون فيها التاثيل للاصنام على هيئات شتَّى . منها حجارة منحوتة بيضاء او سودا، ومنها صخور من العقيق وبعض الحجارة الكريمة او الصخور العاديَّة كسعد معبود بني كنانة الذي فيه يقول الشاعر:

اتينا الى سَعْدِ لِيجمعَ شَمْلُنا فَشَتَّتَنَا سَعْدٌ فَلَا نَحْنُ مِن سَعْدِ وَهِل سَعْدِ أَلًا صِحْرةٌ بَتَنُوفَةٍ مِن الارض لا تدعو لغي ولا رُشْدِ

ومن الاصنام ما كان يُمثِّل اشخاصًا بعينهم يجعلون في ايديهم شارات او امتعة تدلُّ على خواصهم الموهومة كود وهُبَل جعلوا في ايديهما اقواسًا وازلامًا وكالشمس اتخذوا لها صنمًا بيده جوهر على لون النار وجعلوا لها بيتًا حجُّوا اليه وكذلك اتخذوا للقمر صنمًا على شكل العجل وجعلوا في يده جوهرة ونصبوا ايضًا اصنامهم في خارج الهياكل بقربها او على مشارف ليراها الناس كنائلة واساف ومناف.

وكانوا يكرمون تلك الاصنام بمناسك مختلفة منها (حجُهم) اليها افرادًا او زرافات وكانوا اذا اغتسلوا او توضّأوا يطوفون حول الصنم دفعات معددودة ويستلمون الصنم او يقبلونه ويتقرَّبون منه بتلبية معلومة قد دوَّن منها الكتبة بعضها كتلبية ذي الكفَّين صنم دوس رواها ابن حبيب: « لَبيك اللهم البيك للبيك انَّ جرهما عبادُك الناس طُرُف وهم تلادك ونحن اولى منهم بولانك » وروى تلبية أسر: « لبيك اللهم البيك لاننا عبيد وكانا ميسرة وانت ربنا الحميد » وتلبية شمس صنم تميم: « البيك اللهم البيك لاننا لبيك ما نهارنا نجره أ. ازلامه وحرُّه وقرُّه كلا نتقي شيئا ولا نضرُه وحجًّا لرب مستقيم بره » ومن مناسكهم ايضا انهم كانوا يسكبون (السكب) من خمر او زيت او حليب لاصنامهم او يجعلون امامها طعاماً يأكله الطير وقد ستموا لذلك بعض آلهتهم «مطعم الطير» وكانوا ايضاً يقصّون عند اوئانهم نواصي اولادهم او يجلقون شعورهم و يومون عندها الجمرات وهي الحقي كها اثبت ذلك احد كبار الستشرقين العلّامة شوڤين (١ عندها الجمرات وهي الحقي كها اثبت ذلك احد كبار الستشرقين العلّامة شوڤين (١ وكانت العذاري ايضاً يَر قُصن حول الاصنام مسدلات ذيولهن كها قال امرو القدس:

V. Chauvin: Le jet des pierres eu Péler. de la Mecque. اطلب كتابة في ذلك Anvers, 1902

# النصرانيَّة وادابها بين عرب الجاهليَّة

فَمَنَّ لِنَا سَرَبٌ كَانَّ نَمَاجِهُ عَذَارَى ذُوارٍ فِي مُلاءٍ مُذَيلٍ

ومن اخص مناسك العرب الذبائح لاصنامهم وخصوصاً اللّات والعزَّى ومناة: فانهم كانوا يرون في سفك الدما، وسيلة لاخماد غضب الآلهة وللتقرُّب منهم وطلب رضاهم وما كانوا يأنفون من تضحية البشر انفسهم كما سبق القول، وممَّن شهد على ذلك برفيريوس الفيلسوف الوثني (١ في القرن الثاني المسيح قال «ان اهل دومة الجندل كانواكل سنة يضخون لالههم رجللا ثم يدفنونة بقرب المذبح » وروى يروكوپيوس اليوناني ومورخ سرياني قديم نشر اعمالة انند (Land) ان المنذر ضعَى للعزَّى ابن ملك غسان اسيرَ أو و و و و و و و و و و و الخامس بوصف غزوات اهل البادية لطور سينا وذكر قتلهم للرهبان الذين هناك وشرح خصوصاً ما حل بابنه تاودولس الفتى وكيف اسرة اهل البادية من العرب فعوً لوا على تضحيته للعزَّى كوكب الصبح وقد وصف الكاتب ما كان دارجاً عندهم من العادات في مثل هذه المناسك فنرويه هنا معر با للدلالة على ديانتهم فقال يذكر تفاصيل في مثل هذه المناسك فنرويه هنا معر با للدلالة على ديانتهم فقال يذكر تفاصيل ذباغهم (٢:

«وليس لهوًلاء الهمَج دين الّا اضّم يكرمون كوكب الصبح (المُزَّى) ويمزوُّن لهُ ساجدين ويضحُون لهُ اجود أسراهم الذين اخذوهم في الغزوات وهم يفضّلون لذلك الشبّان اذا كانوا في عز الشباب وصبيحي الوجوه ويعدُّون لهذه الغاية مذبحًا من الحجبارة والصخور التي يكوّمون وينتظرون الفجر حتى اذا لاح كوكب الصبح يضر بون الضحيَّة بالسيوف ويشر بون دمها وعادتهم اذا لم يقع في يدهم احد من الاسرى ان يضحّوا ناقةً من العيس خالصة البياض فينيخونها ويدورون حولها ثلاثًا ثمَّ يتقددَّم كاهنهم او زعيمهم بكل رونق وهم يتغنَّون باغانيهم في فيضرب بسيف اوداج الناقة ويتلقَّى دمها فيشر بهُ ثم يركف الباقون ويقطع كل منهم قطعة من الذبيحة فيأكونها نبئة و يسرعون في ذلك لئلًا يبقى شيء من الجزور حتى الجلد والعظام عند طلوع الشمس . . .»

ثم انتقل الكاتب الى وصف ما جرى لابنه وكان الفتى مترهباً معه في جبل الطور يعيش منفردًا في بعض انحائه اذ هجم عليه العربان واذ رأوهُ وسيماً جميلًا استعدُّوا لتقريبهِ للعزَّى فقال نياس راويًا لما سمعهُ من ابنهِ بعهد ان نجا من الاسر:

<sup>(</sup> Porphyrius: De abstinentia II, 56) عنابة في القناعة ( Porphyrius اطلب كتابة في القناعة ( Porphyrius اطلب كتابة في القناعة القناعة القناعة ( القناعة القناعة

« وكان هؤلاء الغزاة عزموا على تضحيتي لنجم الصبح فأعذُوا كلّ شيء الذبيعة في سحر اليوم التالي فاقاموا لذلك مذبحًا وهيّأوا السيف والسَّكب والاقداح والبخور وكنتُ انا مُلقًى على وجهي على الحضيض امًا نفسي فكانت مرتفعة الى الله ادعو اليه بحرارة كي ينقذني من هذا الحطر العظيم . . . وكان البرابرة قضوا قسمًا كبيرًا من لبلهم اكلًا وشربًا وقصفًا حتى غلب عليم النوم فهجموا الى الصباح ولم يستيقظوا الا والشمسُ قد طاعت وفات وقت الضحيّة . . . فلما رأوا ذلك اخذوني الى قرية تدى « سوقا » وتحدّدوا بقَتْلي امام اعلها ان لم يَفدني احد منهم . فرحني احدهم ودفع فديتي واهمّ بشأني اسقف المحلّ وها إذا الان عائد الى والدي »

ومن دياناتهم اذا ضحَّوا الضحايا ان يصبُّوا دمها على الانصاب كما سبق ويطلوا به اجسامهم ويغمسوا به ايديهم عند حلَفَهم دلالة على صدق مواعيدهم ويدعون ذلك « اليمين الغموس »

## م بقيَّة اديان الجاهليَّة غير النصرانيَّة

كان الشرك يعم عن كما ترى بلاد العرب في الجاهليَّة ولا نويد ان نحدّد هنا زمنه هل امتدّ الى مدّة القرون التي سبقت الاسلام او هل شمل انحاء الجزيرة التي عرفت الاله الواحد الصمد فندع الامر للفصول الآتية

واغا نضيف الى قولنا السابق شيئًا عمَّا عُرف من الديانات الأخر في جزيرة العرب غير النصرانيَّة بوجيز الكلام فنقول انَّ هذه الاديان كانت المجوسيَّة والصابئيَّة واليهوديَّة وقد نوَّه بها في القرآن غير مرَّة

اللهوت ويقرنون بها عبادة النور · اخذوا هذا الدين كانوا يعبدن النار ويرون فيها صورة اللهوت ويقرنون بها عبادة النور · اخذوا هذا الدين من كيومرت احد اجدادهم وخصوصاً من ذرادشت حكيمهم · فهل أثر هذا الدين في العرب فالاس ممكن بل هو محتمل لتقرأب بلاد العرب شمالًا من الفرس ولخدمتهم لملوكهم في جهات العراق وممتن اشاروا الى دخول المجوسية بين العرب ابن قتيبة فزعم ان المجوسية كانت في تميم والله اعلم

الصابئية ) اذا اريد بها عبادة النجوم والشهس والقهر والسيارات السبع فانها انتشرت خصوصاً في جنوبي جزيرة العرب اما اذا اريد بها شيعة المندائبين الذين لا يزال منهم بضعة الوف في العراق فانَّ تأثيرها في العرب كان منحصراً ومن اراد تاريخ إلى إلى المناسلة الم

هذه الشيعة فعليهِ بالمقالات المطولة التي نشرهـا حضرة الاب انستاس في المشرق في سنواتهِ الثالثة والرابعة والحامسة فانهُ استوفى فيها الكلام

وياحق بدين الصابئين مذهب الحرّانيين الذين عبدوا النيّرات الساويّة مدة اجيال طويلة وكان لهم بيت في حرَّان يعظمونهُ بقي الى خلافة المأمون فأُخرب وكذلك المنويّة المنسوبة الى ماني وتدعى ايضًا بالثنويّة لقول اصحابها بوجود مبدأين متناقضين هما النور والظلمة وآل امر هذه الشيعة الى الزندقة وقالوا قول الدهريين

" (اليهود ية) دخل اليهود في ازمنة مختلفة في جزيرة العرب فاستوطنوا في بعض جهاتها وعلى الاخص بعد جلا ، بابل لما فر بعض بني اسرائيل من وجه الاشوريين فتوغلوا في المحا ، العرب وحدث مثل ذلك بعد خواب اورشليم على يد الرومان اذ تشتت شمل اليهود ، وكانت سكناهم خصوصاً ما ورا ، مجر لوط وفي جهات تيا ، ووادي القرى في يثرب وخيبر وبعض احيا اليمن ولم نعلم من اخبارهم الاالذر القليل ، وما لا ريب فيه ان القبائل اليهود ية كانت تعيش بين العرب دون ان تختلط بهم مواظبة على عاداتها المألوفة وشرائطها الدينية كما ترى الموسويين في بلاد غير جزيرة العرب ، وممن كتبوا عنوانه المألوفة وشرائطها الدينية كما ترى الموسويين في بلاد غير جزيرة العرب ، وممن كتبوا عن تأثير اليهودية في دين العرب ابراهيم غايغر (Abr. Geiger) له كتاب عنوانه «ما اخذ محمد عن اليهودية وفيه مبالغات ظاهرة وزاد عنه تطرقا المستشرق دوزي (Die Israeliten zu Mekka von Davids Zeit bis in 's وفيه من الخامس بعد المسيح والقائم الغريبة التي لم يوافقه عليها اصحاب النقد





# = القِسْمُ الأولِّ القِسْمُ الأولِّ = في تاريخ النصْرانيَّة وقبائلها في عَهدا لجاهِ ليَّة الم

# الفصل الاوَّل

# تاريخ النصرانية في جزيرة العرب

هيًا بنا الآن بعد هذه المقدمات الوجيزة نبحث عن النصرانية وآدابها بين عرب الجاهليَّة وهما البحثان اللذان جعلنا الفصول السابقة كتمهيد لهما

#### الباب الاوَّل

#### مبادئ النصرانية بين العرب

قلنا في مطلع كلامنا انَّ الافادات التي خلّفها كتبة العرب عن الاديان الشائعة في جزيرتهم قبل الاسلام تررة قليلة وهذا القول يصح ايضاً في النصرانيَّة مع انها كانت اقرب اليهم عهدًا فاذا ذكروا الدين المسيحي لا يكادون يذكرون من تاريخ غير شيوء في بعض القبائل هذا اذا اعتبرت فصولهم الوجيزة التي خصُوها بالاديان بيد انهم في عرض كلامهم عن بعض عادات العرب وقصصهم واه ثالهم و لهجاتهم حدا بهم الامر الى ان يأتوا بملومات أخرى عديدة تجدها متفرقة متشعّثة في تآليفهم لم يجمعها حتى الآن العلماء المستشرقون لانشغالهم بالبحث عن آلهة العرب وعن فك رموز يجمعها حتى الآن العلماء المستشرقون لانشغالهم بالبحث عن آلهة العرب وعن فك رموز دياناتهم القديمة والشعر ما وجده السائحون في بلادهم من الكتابات الحجريّة في اللغات الحمدية والنبطيّة والصفويّة فضلًا عن اليونانيّة واللاتينيّة او ما استخرجوه الحفر من الكتابات العمر ما الحمد من الكرب بعد مخاطرتهم بالحياة

وكذلك ورد في كتب نصارى اهل الشرق ولاسيا قدما، الروم والسريان وبعض الكتبة اللاتينيين فوائد شتى عن النصرانيَّة في انحا، العرب دو فوها في معرض رواياتهم التاريخيَّة واوصافهم الاجتاعيَّة ورحلهم العلمية وفي اخبارهم عن اولياء الله القديسين الشهدا، او النسَّاك المتعبِّدين في بوادي العرب مما رأوه بالعيان او استفادوه من شهود عيانيين او كتبة موثوق بهم فهذه العلومات ايضاً عظيمة الشأن غالية الاثمان لم تجمع عيانيين او كتبة موثوق منها بعض الكتبة فصولًا تحتاج الى توسيع وتكملة نخص

#### تاريخ النصرانية في جزيرة العرب

منها بالذكر الكتب والمقالات الآتية ما عدا ما ذكر من ذلك في التآليف التي عدَّدناها سابقًا:

١ اعمال البولنديين: مقالة الاب كرينتيه اليسوعي في النصرانية بين العرب

I E. Carpentier S. j.: De SS. Aretha et Ruma Commentarius (Acta SS., X, Octob., 661—697).

- ٢ اصول النصرانية في بلاد العرب للعلامة رَ بت
- 2 Wright: Early Christianity in Arabia, London 1855.
  - ٣ الثرق المسيحي للاب لوكيان
- 3 Lequien: Oriens Christianus.
  - ع دي ساسي: مقالة عن تاريخ العرب قبل محمَّد
- 4 Le Bon de Sacy (S.): Mémoire sur l'Histoire des Arabes avant Mahomet.
  - تاريخ الدول العربية بين المسيح ومحمد
- 5 J. J. Reiskii: Primæ lineæ Historiæ Regnorum Arabicorum inter Christum et Mohammedem.

اعلم ان أقدم الآثار النصرانيَّة كما لا يخفى الاناجيل الاربعة وتاريخ اعمال الوسل للقديس لوقا ورسائل بعض تلاميذ الربّ الاوَّلين وكاما من القرن الاوَّل للمسيح كما يقرُّ بهِ معظم العلماء من الاباحيين فضلًا عن الموْمنين و إن كان اوائسك يخالفون الكاثوليك في تعيين سنة كتابة هذه الاسفار واصحابها وفهذه الآثار لا تخلو من الدلائل على ان العرب نالوا شيئًا من انوار النصرانيَّة منذ بزوغ شمسها

ولعل اول من استحق أن ينظم من العرب بين تَبعَة السيد المسيح اولنك الشيوخ الذين عرفوا بالمجوس فأتوا الى بيت لحم وأهدوا الربّ ألطافهم وسجدوا له في مهده كما اخبر متى في انجيله (ف٢) اما كونهم من العرب او على الاقل بعضهم فلنا على ذلك عدّة بيّنات ترجح هذا الرأي ان لم تجزم به قطعيًا فن ذلك اقدم نصوص الآباء والكنبة الكرنسيين من القرن الثاني للمسيح الى القرن الخامس الذين يجعلونهم عربًا كالقديس يوستينوس في القرن الثاني في مباحثه مع تريفون وترتوليان المعلم في كتابيه ضدّ اليهود (ف ٩) وضد مرقيون (ك ٣ ف ١٣) وكالقديس قبريانوس في القرن الثالث في ميمره عن كوكب المجوس وكالقديس ابيذانيوس في القرن الثالث في ميمره عن كوكب المجوس وكالقديس ابيذانيوس في القرن الرابع في شرحه لدستور الايمان عن كوكب المجوس وكالقديس ابيذانيوس في القرن الرابع في شرحه لدستور الايمان عن كوكب المجوس وكالقديس ابيذانيوس في القرن الرابع في شرح انجيل متى في الميمر الثاني على شرح المجيل متى في الميمر الثاني على شرح انجيل متى في الميم المينان الميمر الميان القرن الوابع في الميمر المين الميمر المين الميمر الميان الميمر المينان الميم الميمر الميم الميمر الميم الميمر الميم الميمر الميم الميمر الميم الميمر الميم الميم الميمر الميم الميمر الميمر الميم الميمر الميمر الميم الميمر الميمر الميم الميمر الميمر

وهكذا فسَّر هو لا الكتبة آية اشعيا النبي عن المسيح (ف ٢٠ع ٢): «كثرة الابل تغشاكِ أبكرانُ مدين وعيفة كلُهم من شبأ يأتون حاملين ذهبًا ولبانًا يُبشِّرون بتسابيح الربّ » وسبق داؤد فقال (مز ٧١): «ملوك سبأ وشبأ يقرّ بون له العطايا » فانَّ مِذَين وعيفة وشبأ كلها تدلّ على نواحى العرب

وعليها تدلُّ ايضاً الالطاف التي قدَّمها هو لا المجوس المسيح اي الذهب واللبان والمر وكلّها من مرافق بلاد العرب فان ذهب انحها العرب كان مشهوراً (١ وتنبأ داو د بتقدمته للمسيح (مز٧١) فقال: «يو دون اليه من ذهب شبأ» اما اللبان والمر فلا يكادان يُستخرَ جان من غير جزيرة العرب فيتَّجر بهما اهلها كما شهد على ذلك قدما والكتبة بعد سفر التكوين (٢٥:٣٧)

ثم ً يونيد هذا الرأي قول المجوس في الانجيال لهيرودس بانهم رأوا نجم المسيح في الشرق فاتوا ليسجدوا له فقولهم « في الشرق » يدل على بلاد العرب آكثر من سواها لوقوعها شرقي فلسطين فضلًا عن كون العرب يُعرفون بالاسفار المقدّسة بيني الشرق ( وبالعبرانية در ١٥٦ بعناها ) بل شاع هذا الاسم عند الرومان واليونان فاشتقوا منه Sarraceni و عمر Σαρακηνοί

وزد على ذلك ان النجم الذي رآه المجوس هو الكوكب الدي سبق وانبأهم بعم بلعام في مشارف مُوَّاب (سفر العدد ١٧:٢١) لما قال: (انه سيطلع كوكب من يعقوب ويقوم صولجان من اسرائيل » فتحققت النبوءة حيث تنبأ بها بلعام مرغوما فتناقل العرب نبو ته ابنا عن اب وراقبوا كوكبه حتى رأوه ولا بأس من كون هولا القادمين الى مهد المسيح يُدعون مجوساً فان هذا الاسم كان يطلق عند العبرانيين على حكا الشرق عوماً وكثيرًا ما اثنى الكتاب الكريم على حكمة العرب في سفر ايوب وسفر الماوك الثالث (٤:٠٣) وسفر باروك (٣:٣٠) وقد شهد كتبة اليونان بأن فيثاغورس الفيلسوف رحل الى جزيرة العرب ليأخذ الحكمة عن اهلها بل صرّح بلينيوس الطبيعي بان بلاد العرب كانت بلاد مجوس (٢

In Perside قال سترابون ان الذهب لا يُعدَّن في بلاد العجم لكن في بلاد العرب (1) aurum nullum effoditur, effoditur tamen in Arabia (Strabo, l. XVI)

Fuere in Arabia quos Græci et Latini « Magos » اطلب تاريخهُ الطبيعيّ (۲)

vocant (Plin., Hist. Nat., XXV, 5)

# تاريخ النصرانيَّة في جزيرة العرب

وفي الانجيل الطاهر شاهد آخر على سبق العرب في معرفة السيّد المسيح وذاك لما ذكر المبشّرون متى (ف؛ عدد ٢٠ – ٢٠) ومرقس (٢:٣) ولوقه (٢:٣) في جلة الجموع المتقاطرة الى استماع تعاليم الربّ اهلَ آدوم والمدن العشر وما وراء الاردن، فلا شكّ ان صيته يكون بلغ العرب القاطنين في تلك الجهات بل ذكر الانجيل (متى ٨: ٣ ومرقس ٧: ٣١) ان السيّد المسيح عبر الاردن وتجوّل في المهدن الواقعة ما وراء ذلك النهر ومرّ بالمدن العشر (١ وصنع الآيات في بقعة الجرجاسيين، وكان اهل الحضر والمدر من العرب يسكنون تلك الانجاء فلا يقبل العقل انّنهم لم يقتبسوا شيئًا من انواد ابن الله الكلمة

ثم ما لبث العرب ان نالوا نصيباً طيباً من الدعوة المسيحيَّة وذلك يوم حلول الروح المقدس على التلاميذ في العليَّة الصهيونيَّة كما اخبر القديس لوقا في سفر الاعمال (ف ٢) فانهُ صرَّح بانَّ العرب كانوا في جملة الذين عاينوا آيات ذلك اليوم الشريف وسمعوا الحواريين يتكلَّمون بلغتهم العربية فلا جرم انَّ بعضاً منهم كانوا في عداد الثلثة الالاف المصطبغين ذلك اليوم ( اعمال ٢:١١) فلما عادوا الى بلادهم نشروا بين مواطنيهم ما رأوا وسمعوا من امر المسيح وتلاميذه

وبعد مدَّة قليلة اثار اليهود على تلامذة الرب تلك الاضطهادات التي ذكرها صاحب الاعمال (ف ٨) فكانت على شبه الرياح التي تقوّي الشجرة النامية وتؤصّل جذورها في الارض وتنقل بزورها الى المكنة اخرى فتزداد وتتوفّر واوّل من يُذكر من الرسل انهُ دخل بلاد العرب هو الانا، المصطفى القديس بولس فا نّه اخبر عن نفسه في رسالته الى اهل غلاطية (ف اع ١٧) انهُ بعد اهتدائه الى الايمان بظهور السيد المسيح له على طريق دمشق واعتاده على يد حنانيًا التلميذ هرب من دسائس اليهود الى جزيرة العرب حيث اقام مدَّة فن البديهي ان ذلك الرسول الذي خصّهُ الله بدعوة الامم باشر مذ ذاك الحين بالتبشير فدعا الى النصرائية من رآهم من العرب مستعدّين القبول دين الحلاص لئلا يحلّ به ذاك الويل الذي كان يوجس منه فزعًا حيث قال القبول دين الحلاص لئلا يحلّ به ذاك الويل الذي كان يوجس منه فزعًا حيث قال القبول دين الحلاص لئلا يحلّ به ذاك الويل الذي كان يوجس منه فزعًا حيث قال القبول دين الحلاص لئلا يحلّ به ذاك الويل الذي كان يوجس منه فزعًا حيث قال القبول دين الحلاص لئلا يحلّ به فنصادق على قول الذين يجعلون بولس الرسول

اطلب في المشرق (١:١١) مقالة للاب الغرد دوران في رحلة السيد المسيح الى فينيقية والمدن العشر

كاحد رسل المرب وقد عدَّهُ بعض كتبة الروم كاوَّل الدعاة الى المسيح في بصرى حاضرة حوران

وأًا جرى نحو السنة خمسين المسيح افتراق الرسال اذ ساروا الى اقطار المعمور ليقوموا بمهنة التبشير التي امرهم بها سيدهم كان لبلاد العرب نصيب حسن في هــــذه القسمة المباركة فان التقاليد القديمة تتواصل وتتفق على أن بعض الرسل تلمذوا أمم العرب وقبائلهم من جهات مختلفة وقد جمع العلَّامة يوسف السمعاني في محتبته الشرقيَّة في المجلَّد الثالث القسم الثاني (Bibl. Or. III<sup>2</sup>, 1-30) كثيرًا من شواهد كتمة اليونان والسريان والعرب التي تثبت كرازة الرسل في احياء العرب وفي اقطارها المتباينة كبادية الشام وجهات طور سينا واليمن والحجاز والعراق يذكرون منهم متى وبرتلماوس وتدَّاوس ومثيًّا وتوما. وقد نقل بعض هذه ِ الشواهد المؤرخون المسلمون نفسهم كالطبري ـ في تَاريخهِ ( ج اص ٧٣٧ – ٧٣٨ ) وابي الفدا. في تاريخــهِ (٣٨:١) والمقريزي في الحطط (٤٨٣٠٢) وابن خلدون في تاريخ العبر (٤٧٠٢) والمسعودي في مروج الذهب (١٢٧:١) . هـــذا فضلًا عن بعض تلامهذ الرسل كفيلبس الشَّماس وتيمون وادَّى او تدَّاي ممن تناقل الرواة خبر بشارتهم بين العرب. وكفى دليلًا بهذه الشواهد المتعدّدة على انَّ الدَّءُوةُ النَّصِرانيَّةُ التي امتدَّت الى اقاصي المعمور لم تهمل جزيرة العرب القريبة من مهد الدين المسيحي. بل كان اهلها 'يقبلون كل يوم الى فلسطين ويترجون بسكانها امتزاج الما وبالراح فيعاملونهم ويتاجرونهم ، وقد ذكر القديس ايرونيموس في شروحه على نبوة ارميا (ف٣١) ونبوة زكريًا (ف١١) انَّ اسواقاً سنويَّة كانت تنقام قريبًا من سيحم ( نابلس ) يأتي اليها عدد عديد من نصاري ويهود ووثنيين يقصدونها المتاجرة من بلاد الشام وفينيقية والعرب. فلا نتعدَّى اذن طورنا ان اكَّدنا انتشار النصرانيَّة في بلاد العرب منذ عهد الرسل. وبذلك تحققت نبوَّات الانداء الذين سبقوا وتنبَّــأوا باهتدا. العرب وايمانهم بالمسيح.قال النبي اشعيا بعد وصفهِ العجيبِ للسيّد المسيح ( ف١١ع١ – ١٠) ذاكرًا المشعوب التي تـقبل شريعتهُ فجعل منها آدوم وموَّاب. وكرَّر ذلك في الفصل ٤٢ وعدَّد قبائل قيدار وبلاد سلع (Pétra) وفي الفصل ٦٠ ذكر بين المستنيرين بانوار اورشليم وملكها الموعود مدين وعيفة وسيأ وقيدار والابط وفيه يذكر قدومهم على المسيح ﴾ ليهدوه الطافهم من ذهب ولبان.وكان النبي داؤد ( في مزمورَ يه ٢٧ع٣٢ و٧٠: ٨٠

## تاريخ النصرانيَّة في جزيرة العرب

- ١٠) سبق اشعيا في ذكر سجود العرب للمسيح وطاعتهم لــ أ. ومثلهما ارميا في فصله التاسع حيث ذكر « افتقاد الرب اللامم المختونين مع الغلف ٠٠٠ أدوم وبني عمون وموآب وكل مقصوصي الزوايا الساكنين في البريّة »

وفي السنة ٧٠ للميلاد تمتُّ نبوة المسيح عن خراب اورشليم فلم يبقَ فيها حجر علي حجر وتفرَّق بقايا اليهود شذر مذر بعد ان ُقتل منهم وُسيي الألوف ومثات الالوف الَّا ان من كانوا تنصُّروا منهم كانوا باس الرب سبقوا وخرجوا من المدينـــة وعبروا الاردن وسكنوا في مدن العرب التي هناك كما اخبر اوسابيوس المؤرخ (١٠ فاستوطنوا تلك الاصقاع وكان يرعاهم اساقفة من جنسهم وقد وجد اصحاب الآثار في ايامنا عــددًا دَثرًا من كتبهم الدينيَّة كالاناجيل الاربعة وبعض اسفار التوراة وقطعًا طقسيَّة واناشيد وصلوات وغير ذلك مما يشهد على نصرانيتهم وسكناهم زمنًا طويلًا في تلك النواحي. وهذه المقاما كانت مكتوبة باللغة الفلسطينيَّة اي الآراميَّة الشائعة في فلسطين . ولا ريب انَّ العرب الذين حلّ بينهم هو لاء النصاري اخذوا شيئًا من تعاليمهم واستضاو وا بانوار دينهم واذا استفتينًا اقدم آثار النصرانيَّة وما كتبهُ آباء الكنيسة الاوَّلون في القرون الاولى للميلاد وجدناهم يذكرون الدعوة المسيحية في جزيرة العرب أمَّا تعريضًا وامَّا تصريحًا فن تنويههم بذلك قولهم جميعًا بانَّ الايمان المسيحي • منتشر في العالم كاـــهِ » فان صح هذا القول في البلاد القاصية حتى الهند والعجم وجزائر البحر أفلا يكون ايضاً صح بالحرى في بلاد العرب المجاورة لمنبع الدعوة المسيحية · فترى القديس مرقس في آخر انجيله (٢٠:١٦) مو كدًا بانَّ تلامد الرب « خرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات ». وبعدهُ بقليل كان يشكر بولس الرسول اهل رومية في رسالته اليهم (٨:١) \* على انَّ ايمانهم يبشَّر بهِ في العالم كلهِ » · وفي رسالة القديس اغناطيوس النوراني تاميذ الرسل الى اهل افسس (PP. GG., V, col. 647) يذكر « الاساقفة الذين يرعون المؤمنين في العالم كلهِ ويتفقون جميعًا بالايمان » ومثلهُ معاصرهُ القديس بولي حربوس الذي كان يدءو المسيح \* راعيًا للكنيسة الكاثولي كيَّة المنتشرة في العالم كله ، (ibid., col. 1035) فهذه النصوص وغيرها كثير تثبت صريحًا انتشار الدين المسمحي في العالم كام فتشمل ايضاً بلاد العرب ولولا ذلك لَما امكن القديس اوغسطينوس

<sup>( )</sup> اطلب تاریخهٔ الکاسی ك ۳ ف ه ( Migne, PP. GG., XX, 221 )

ان يقول في شرحه على المزمور ٢٦ (PP. LL. t. 36, col., 669) « نحن الكاثوليك منبثُون في الارض كالها لاننا نعان بكل مكان ما للسيد المسيح من المجد ونشترك به منبثُون في الارض كالها لاننا نعان بكل مكان ما للسيد المسيح من المجد ونشترك به الم استطاع قبله كيرلس الاورشليمي ان يقول في تعليمه الثامن عشر . 33, col. 1043 (PP. GG., t. تدعى كنيستنا كاثوليكية لا أنها منتشرة في كل المسكونة من اقاصي تخوم الارض الى اقصى حدودها » وسبقهما القديس قبريانوس فقال في كتاب وحدة الكنيسة أتلقي اشعّتها في كل المحدر » وقال معاصره القديس ايريناوس في كتابه ضد الهرطقات . (PP. GG. VII) المعاصره القديس ايريناوس في كتابه ضد الهرطقات . (PP. GG. VII) معاصره القديس ايريناوس في كتابه ضد الهرطقات . (PP. GG. VII) معاصره القديس ايريناوس في كتابه ضد الهرطقات . (PP. GG. VII) معاصره المناب وحفظته المعمور » وقال معاصره القديس ايريناوس في كتابه ضد الهرطقات . (So) بكل حرص »

وزاد عن هو لا ايضاحاً في اواسط القرن الشاني للمسيح القديس يوستينوس الشهيد من اهل نابلس في مباحثته مع تريفون اليهودي (PP. GG., VI, col. 750) فعد بين من دانوا بدين المسيح "الساكنين في الحيم واهل البادية "قال: "ليس مطلقاً جنس من البشر سوا كانوا من اليونان أو البرابرة وباي اسم تسمّوا حتى العائشين في العربات ( الاسقيشيين) والساكنين في الحيم الذين يرعون المواشي واهل البادية الذين لا يحلون في بيت الله و بدينهم جموع يقدمون الصلوات والقُر بات الرب باسم يسوع المصلوب " كلون في بيت الله و بدينهم جموع القدمون الصلوات والقُر بات الرب باسم يسوع المحلوب " ( PP, GG. مفسّروه في العالم وقال الربيناوس معدد السعوب التي دخلت بينهم النصرانية والله الايمان وقال اليونيان و النفس واحدة اللايمان والتوم منبث في العالم كلم منه و الديريين او القلّتيين او سكّبان الشرق او مصر او ليبية والامم التي في اواسط الدنيا فكلهم يعتقدون اعتقدادًا واحدًا يشبه اعانهم الشمس التي تضي العالم كلّه وهي واحدة "

وللمعلم ترتليان في اوائــل القرن الثالث نصوص متعدّدة يو كد فيها انتشار النصرانيَّة بين كل شعوب زمانهِ مهما كانت بعيدة او مجهولة فما قولك بالعرب? قال في كتابهِ الى الامم ( Ad Nationes, c. 8 ) « تأمّاوا انهُ لا يوجد اليوم امّــةُ الَّا ودخلت فيها النصرانيَّة ( non ulla gens non christiana ) . وفي الفصــل ودخلت فيها النصرانيَّة ( non ulla gens non christiana ) . وفي الفصــل

# تاريخ النصرانيَّة في جزيرة العرب

« لكن غيرها كثيرة كالسرماتيين والداقيين والجرمانيين والاسقيثيين وقبائل مجهولة واقطار متفرقة وجزائر البحر ففيها كلها يُعرف اسم المسيح وفيها يملك »

وكثيرًا ما دعا الكتبة جزيرة العرب باسم الهند لاسيا جهات اليمن وقد شاع هذا الاسم بهذا المعنى ( اطلب البولنديين في المجلّد العاشر من اعمال القديسين من شهر ت ١ ص ٢٠٠ ) . واليها اشار القديس يوحنا فم الذهب في ردّه على اليهود ( PP. GG., XXX. 500 ) قال: « انظر بأي سرعة انتشرت الكنيسة في كل اطراف المسكونة وبين كل الشعوب وذلك عجرد فضل الاقناع حتى انَّ أنما كثيرة تركت أديانها وتعاليم اجدادها وشيدت هياكل لتعبد فيها الرب فنها ما هو واقع في ممالك الرومان كالاسقيثيين والمغاربة واهل الهند ومنها ما هو خارج عن تخوم الرومان الى جزائر بريطانية واقاصي العالم »

و بعضهم قد دعوهم صريحًا باسم العرب او الاسماعيليين . قال ادنوبيوس في القرن الثالث للمسيح يذكر الشعوب الوثنية التي بشَر بينها الرسل فأنشئت الكنائس لن تنصَّر منهم (ك ٢ ف ٥ و ١٢): « انظروا العجائب التي جرت في انحاء المعمور منذ ظهور المسيح حتى انه لا يكاد يوجد الآن امَّة عريقة بالهمجيَّة اللا الطَّفت خشونتها منذ ظهور المسيح عتى انه لا يكاد يوجد الآن امَّة عريقة بالهمجيَّة اللا الطَّفت خشونتها محبَّة به واخضعت عقلها للايان بتعاليمه فا تَفقت على ذلك اجيال الناس المتباينة المختلفة طباعًا وآدابًا وممَّا نقدر أن نحصية من هذه الشعوب اهل الهند والصين والفرس والماد يين والذين يسكنون في بلاد العرب ومصر وجهات آسية وسوريًا . وفي كل الجزائر والاقاليم»

قترى الله الحصى بلاد العرب في جملة من دان للمسيح في ذلك العهد. وقد ذكرهم المؤرخ سوزمان ( PP. GG. t, 67, 1476 ) في القرن الرابع وافاد « ان بعض قرى العرب ودساكرهم يوجد فيها اساقفة " » وكذلك صرَّح بذكرهم تاودوريطس في القرن الحامس في كتابه المعروف بدوا، اضاليل اليونان (PP. GG. T, 88, p. 1037) قال: « ليس فقط قد خضعت للمسيح الامم الخاضعة لشرائع الرومان كالحبش قال: « ليس فقط قد خضعت للمسيح الامم الخاضعة لشرائع الرومان كالحبش المتاخمين لتيبة وقبائل الاسماعيليين . . . بل حتى غيرهم من الامم احنوا رؤوسهم لتعاليم الصيّادين وشرائع الانجيل كالسرماتيين والهنود والعجم والصينيين ( Seræ ) والبريطانيين والجرمانيين » وقال مثل ذلك في محلّ آخر في كتابه المستّى التاريخ الرهماني ( PP. GG. t, .82, p. 1471 )

#### الباب الثاني

## النصرانيَّة بين عرب الشام

اذا نظرت في خارطة الى بجر الشام وحدَّدت مدينتيه الساحليَّتين طرابلس شمالًا وعكاً جنوباً ثمَّ سرت منهما على خطَّين متوازيين الى الشرق بلغ بك المسير بعد مرحلتين من طرابلس وثلاث الى ادبع مراحل من عكًا الى مفاوز متَّسعة تمتدُ على مدى البصر الى جهة تدمر فالفرات شمالًا والى مشارف الشام فاللجا وتلال الصفاحتي جبال حوران وسهول البلقاء جنوباً فكل تلك النواحي الرحبة الارجاء التي تقيس نحو اربعائة كيلومتر طولًا في مثلها عرضاً تُعرف اليوم ببادية الشام

ولم تكن هذه البادية في سالف الاجيال قفرة قليلة السكّان لا تكاد تجد فيها كاليوم غير قرى معدودة او بعض احياء البدو الذين يتنقّلون فيها مع مواشيهم انتجاعاً للمراعي واغاً كانت بعد قلك الرومان عليها في اوائل التاريخ المسيحي أصبحت كروضة غنّاء شيّد فيها اصحابها المدن العامرة لسكنى الاهلين وابتنوا الحصون الحريزة تأميناً للطرق وعزّزوا الزراعة والفلاحة وانبطوا الآبار وحفروا الصهاريج لجمع مياه الامطار وخد دوا القني لسقي المزروعات والآثار الباقية من هذه الاعمال الى يومنا تنطق بعمران تلك الاصقاع وحضارتها الواقية

امًا سكّانها فكانوا من عناصر شتى بينهم الرومان المستعمرون لاسيا من الجنود الذين اتبتُوا مدّة خدمتهم ثم جالية اليونان من بقايا الدول السابقة منذ عهد الاسكندر والساوقيين ثم الوطنيُون والفنيةيُّون الذين احتلُوا تلك البلاد لاستثارها والمتاجرة فيها وكانت تلك الانجاء اوفق ما يتمناه العرب لسكناهم فترى اهل الحَضر منهم يسكنون القرى ويتعاطون اشغال الفلاحة اماً اهل الوبر فكانوا يرعون مواشيهم في الارياف ويرتزقون بلحومها والبانها واصوافها وقد غا فيها عددهم حتى رسخت قدمهم وصار اليهم الامر

وكان الرومان في بدء احتلالهم يعدُّون العرب كخطر على البلاد لما اعتادهُ اهل البدو من الغزوات وشنّ الغارات والسلب والنهب فحاولوا غير مرّة كسر شوكتهم

# تاريخ النصرانيَّة في جزيرة العرب

غير انْهُم عرفوا بالاختبار انُّهُم لا يظفرون بهم ظنرًا تامًّا مــا لم يستنجدوهم ويستعينوا ببعض عشائرهم لقطع دابر الشأَّاذ الباقين منهم . فحالف الرومان شيوخ قبائلهم ودفعوا لبعضهم قسماً من السلطة على بادية الشام بصفة شيوخ او ملوك فكانوا يتصرَّ فون مع اهل جنسهم تصرُّف السيِّد مع السود وربَّا زاحموا الدولة الرومانية كلما كانوا يشعرون بانتقاض حبلها او ضعف ولاتها · فترى النبطيين منهم في او اسط القرن الاوَّل للمسيح متقلدين الحكم على دمشق نفسها كما ورد عن الحادث ملكهم في رسالة بولس الرسول في رسالتهِ الثانية الى اهل كورنتية (٣٢:١١) وتبعهُ في الحكم غيرهُ من النبط.وقــد افادنا تاقيتس المؤرِخ في تاريخ طيطس بانَّ الرومان كانوا اتخذوا في مقدَّمة جندهم كتيبةً من العرب كانوا يتقدُّمون الجيش في محاربة اورشليم على عهد وسبسيانوس وابنه طيطس · بل كان الرومان يدفعون لبعض الفرق العربيَّة وَظائف معلومة ليقوموا بجراسة التخوم الرومانيَّة من جهة البادية · وقد اخبر اميان مرقلينوس ( Ammien Marcellin, XXV, 6 ) في ترجمة يليانوس الجاحد بانَّ بعض شيوخ هو ُلاء المتحالفين قدموا على القيصر وشكوا اليــهِ تأجيل عَمَالِهِ فِي دَنْعِ رُواتْبُهُم فَعُضِبِ يَلْيَانُوسَ وَرْجُرْهُمْ بَقُولُهِ انَّبُهُ: اعدَّ لهُم حديدًا ( لقتالهم ) لا ذهباً ( لأجرتهم ) · فخرجوا ناقمين على الرومان ولحقوا بجيش العجم وحاربوا يليانوس مع جيش سابور فكانت عليهِ الدُّولة

اماً الديانة التي كانت عليها امم بادية الشام وقبائلها فكانت خلطاً من اديان الوثنيَّة فكان اليونان والرومان أتوا بمعبوداتهم المنوطة بالسيَّارات كالمشتري ورحل وعطارد والزهرة والمريخ فاكرموها اكرام اجدادهم ومواطنيهم لها في اثينة ورومية ونشر الفينقيُّون عبادة تموُّز وعشتروت والبعل اماً النبط فكانوا يفضِّلون ذا الشرى (Dusares) واللات وشمس ويتع مُم ختلطت هذه العناصر المتباينة وتداخلت اديانهم ببعضها واكرم كل قوم معبودات القوم الآثرين

وفي غضون ذلك ظهرت النصرانيَّة وقامت اناهضة تلك الاديان كلِّها دون ان ترضى ان نختلط بها او تبادلها بشي والرَّجح ان الدين المسيحي دخل بـلاد العرب من غربي الجزيرة من جهة الشام حيث انتشر بعد صعود السيد المسيح بزمن قليـل كما ورد في سفر الاعمال ولا يقبل العقل ان بولس الرسول رحل الى العربية كما جاء في رسالتهِ الى اهل غلاطية (١٧:١) دون ان يكون سبقهُ اليها احد من المتنصِّرين او خلَّف فيها اثرًا من دينهِ

والظاهر ان النصرانيَة دخلت اولًا في خاضرة حوران اعني بُصرى كما تشير اليه التقاليد القديمة التي تناقلها الكتبة اليونان والسريان ثم العرب المسلمون من بعدهم . فقد ورد في جدول دورتاوس السوري لتلامذة السيّد المسيح السبعين ان تيمون احد الشالمسة السبعة المذكرين في سفر الاعمال (٣٠٨) نشر الدعوة النصرانية في مدينة بُصرى فهُد كُرأس اساقفتها وفي الروايات التي تداولها الكتبة النصارى عن الرُسل واثبتها السمعاني في مكتبته الشرقيّة (ج ٢٠ ص ٢٠١) ان البعض منهم تلمذوا العرب وخصوا بهم عرب بادية الشام وحودان كما يظهر من القرائن وصرح بالامر المقريزي في كتاب الخطط والآثار (ج٢ص ٣٨٠) فروى عن متى العشار «انهُ سار الى فلسطين وصود وصيدا وبصرى "وقال ابن خدون في تاريخه (٢٠:٥٠) : « ان برتاحاوس بُعث الى ارض العرب والحجاز " اماً تدمر وبا يتها فذ وَ سليان اسقف المصرة في كتابه السرياني المعنون بالنحاة (Budge : Book of the Bee, p. 106)

على انَّ هذه الشواهد في الدعوة النصرانيَّة الاولى في بادية الشام تعم كل عناصر الاهلين ولا تفرز العرب من سواهم فتُبقي شكًا في تنصَّرهم اللّانَ ما يتبع ذلك العهد من الشواهد التاريخيَّة اصرح واجلى فقد انادنا مؤرخو العرب انَّ الفييلة الاولى التي تولَّت على بادية الشام باسم الرومان اغاً كانت قضاعة من قبائل اليمن ثمَّ غلبتها على الامر سليح ثمَّ جاءت بعدهما قبيلة غسَّان فلكت على تلك الجهات وبقي ملكها الى ظهور الاسلام والحال انَّ هذه القبائل الثلث قد دانت بالنصرانية على ملكها الى ظهور الاسلام والحال انَّ هذه القبائل الثلث قد دانت بالنصرانية على رأي اولئك المؤرخين والله اليعقوبي في تاريخه (طبعة ليدن ١:٢٣٤) عن قضاعة وكان اوَّل الملك لتنوخ بن مالك بن فهم من العرب فصارت الى ماوك الروم فلكوهم ملك الوم على من ببلاد الشام من العرب "وكذلك بنو سايح فف صرَّح ملك الروم على من ببلاد الشام من العرب " وكذلك بنو سايح فف صرَّح بنصرانيَّة م المسعوديّ في مروج الذه ( طبعة باريس ٣:٢١٦) قائلًا: «وردت سليح المشام فتغلَّب على تنوخ وتنصَّرت فلَكها الروم على العرب الذين بالشام "

# تاريخ النصر انيَّة في جزيرة العرب

#### نصرانية غساًن

غساًن قبيلة عنية قدمت جهات الشام بعد انفجار سدّ مأرب وسيسل العرم فاستوطنوها ثم تغلبت على اهلها بعد سليح كما سبق فصار اليها الامر وتبعت قضاعة وسليحاً في نصر انيتهما والكتبة العرب لسان واحد في اثبات ذلك فان تتبعنا اثار النصر انية في كتبهم وجدناهم يذكرون لماوك غسان الاولين ابنية تدل على نصر انيتهم فان حمزة الاصبهاني في تاريخ الملوك والانبياء (ص ١١٧) يؤكّد ان ثاني ملوك غسان عمرو بن جفنة بني بالشام عدة ديورة «منها دير هند ودير حالي ودير "يوب » ثم ذكر (ص ١١٨) للايهم بن الحارث بن جبلة الحي المنذر الفساني الاكبرانه «بني دير ضخم ودير النبوة » ومن المعلوم ان تنصر الملوك يدل عادة على تنصر رعاياهم ، وفي الواقع لا تكاد تجد مؤرخاً عربياً اللايشير الى نصرانية غسان وعاياهم ، وفي الواقع لا تكاد تجد مؤرخاً عربياً اللايشير الى نصرانية غسان فالمسعودي في مروج الذهب طبعة مصر ( ١٠٢٠ ) وفي كتاب التنبيه والاشراف طبعة ليدن ( ص ٢٦٥ ) وان رسته في كتاب الاعلاق النفيسة (طبعة ليدن لا يدعون في الاءر ريباً وقال اليعقوبي من كتبة القرن العاشر للمسيح (في تاريخ في تاريخ في تاريخ في تاريخ في تاريخ في تاريخ في تاريخ وقال اليعقوبي من كتبة القرن العاشر للمسيح (في تاريخ في تاريخ وقي تار

١ : ٢٩٨) : «واماً من تنصَّر من احياء العرب فقوم من قريشومن اليمن طيّ وبهراء وسليح وتنوخ وغسًان ولخم » · ·

وقال السيوطي في المزهر نقلًا عن كتاب الالفاظ والحروف بانَ اللغة العربيَّة لم تؤخذ من قبائل شتى الى ان قال اتَها لم تؤخذ « ولا من قضاعة وغسَّان واياد لمجاورتهم اهل الشام واكثرهم نصارى يقر أُون بالعبرانيَّة » يريد بالعبرانيَّة السريانيَّة الفلسطينية

وممن اشار الى نصر انيَّة غسَّان النابغة في بائيَّتهِ التي مدح فيها ملوك غسَّان واثنى على دينهم وذكر عيد الشعانين فقال:

عَلَّتُهُم ذَات الإِلهِ ودينُهُم قديمٌ فَا يرجون غير العواقبِ رقاق النعال طيِّبُ حجزاتهم يحيَّون بالرَّيحان يوم السباسبِ

هذا ما علق في ذهن العرب عن نصرانيَّة غسَّان ولعلَّهُ كافٍ ليقنع بشيوع دين المسيح في بادية الشام كلّها لانَّ كلامهم يدلّ على انَّ النصرانيَّة بتلك الاصقاع ما كانت محصورة في غسَّان بل امتدَّت ايضاً الى القبائل العربيَّة من اهل الحضر والمدر الذين سكنوا في تلك الانحاء واختلطوا بمستعمريها فن اراد ان يتتبَّع تاريخ النصرانيَّة بينها ينبغي عليه ان يجمع ما دوَّنهُ المؤرخون اليونان والرومان والسريان منذ انتشار الدين المسيحيّ في تلك الجهات اذ لا يجوز القول بانَّ النصرانيَّة لم توَّثر في غير الاجانب المستوطنين فيها واقوالهم جديرة يالاعتبار وهم معاصرون للامور التي كتواعنها

فماً رواهُ اوسابيوس القيصري في تاريخه الكنسي (ك ٢ ف ١٩) انَّ النصرانيَّة كانت في مبادئ القرن الثالث للمسيح راسخة القدم وافرة العدد في بصرى حاضرة حوران وقد اخبر عن اوريجانوس المعلّم الاسكندريّ الشهير اذَّهُ رحل ثلاث مرَّات الى بُصرى فالمرَّة الأولى استدعاهُ حاكمها الروماني المدعوّ جالِيوس سنة ٢١٧ ليفقههُ تعاليم الدين المسيحيّ وينصِّرهُ فجاء اوريجانوس الى بلاد العرب ملبّياً دعوتهُ وبعد أن اتم َّ مرغوب الحاكم وعَدهُ رجع الى الاسكندريّة بالما الرحلة الثانية فباشرها اوريجانوس كما افاد اوسابيوس في تاريخهِ (ك ٢ ف ٣٣) هندا الرجل كان من مشاهبر اساقفة زمانه في إلى بسبب بيرأوس مطران بصرى فانَّ هندا الرجل كان من مشاهبر اساقفة زمانه في إلى بسبب بيرأوس مطران بصرى فانَّ هنذا الرجل كان من مشاهبر اساقفة زمانه في إلى

### تاريخ النصر انية في جزيرة العرب

بلاد العرب ألف رسائل ومقالات دينيَّة وادبيَّة فصيحة الالفاظ بليغة المعاني لولا انَّهُ شطّ في كلامه عن لاهوت السيّد المسيح فجرى بينه وبين الاساقفة معاصريه جدال وخصام وأا لم يقنعو، ارسلوا الى اوريجانوس ليأتي الى حوران فيباحث بيرلُوس المذكور ويردّه عن ضلاله فعاد المعلِّم الاسكندري الى حاضرة بلاد العرب وبعد ان اجتمع باسقفها وتحقَّق شططه عرض عليه الرأي الصحيح وأزال ديبه فجاهر بيرلُوس بخضوعه للايمان المستقيم امام مجمع من الاساقفة عقد لذلك وانصرف اوريجانوس راجعاً الى الاسكندريَّة ففي التئام هذا المجمع دليل واضح على نفوذ النصرانيَّة في بادية الشام ووجود اساقفة في مدنها كجرش (Gérasa) وربَّة عمَّان (Philadelphie)

اماً المرّة الثالثة التي قدم فيها اور يجانوس الإمام الى بادية الشام فكانت بسبب بدعة ابتدعها بعض اهلها فزعموا ان النفوس تفنى بالموت كالاجساد ثم تُنعَث يوم الدينونة معها لتنال الثواب عن اعمالها وفلماً عرف اود يجانوس بهذا القول اسرع الى تغنيده في مجمع ضم ادبعة عشر استفا وبين امام الجموع الملتئمة لاستاعه حقيقة تعليم الكنيسة فرد الضالين وثبت الايمان في قلوبهم وانكفأ منصرفا الى مركزه واجع تاديخ اوسابيوس ك ٢ ف ٣٧)

وكان قبل ذلك بمدَّة اشتهر مبتدع آخر نصراني من عرب الشام اسمه منيم (Monoimos) كان هذا كطاطيانوس (Tatien) تلميذًا للقديس يستينوس النابلسي والفيلسوف الشهيد لكنَّه خلط بين الآراء الفلسفيَّة والأيمان كما ذكر تاودوريطوس في كتاب الهرطقات (Fab. Hær., I, 18) واتضح مؤخرًا من كتاب القديس هييوليتس الشهيد المدعو بفيلوسوفومينا (Philosophoumena)

وثمّا يُثبت ارتقاء النصرانيَّة واتساع دائرتها في بادية العرب انَّ منها خرج اوَّل قياصرة الرومان النصاری و نريد به فيلنُّوس العربيّ الذي ملك على رومية من السنة ١٢٤ الى ٢٤٩ وكان اصلهُ من بُصرى ثمَّ تجنَّد في جيوش الرومان ولم يزل يتقلَّب في كلّ مناصب الجنديَّة حتَّى صار كبير رؤساء العسكر ووزير الحرب وصحب غرديان الثالث في محاربة الفرس اللّا انَّ الجند شغبوا على الملك في طريقه واقاموا بدلًا منه فيلنُوس العربيّ وكان فيلنُوس نصرانيًا كما تشهد على دينه الآثار التاريخيَّة ورسائل فيلنُوس اليهِ وقد زعم البعض انَّ غورديان قُتل باغرائهِ اللّا انَّ غيرهم ينكرون و الريجانوس اليهِ وقد زعم البعض انَّ غورديان قُتل باغرائهِ اللّا انَّ غيرهم ينكرون و المنافقة والله الله وقد زعم البعض انَّ غورديان قُتل باغرائهِ اللّا انَّ غيرهم ينكرون و المنافقة والله الله وقد زعم البعض انَّ غورديان قُتل باغرائهِ اللّه انَّ غيرهم ينكرون و المنافقة والله الله وقد زعم البعض انَّ غورديان قُتل باغرائهِ اللّه الله عليه وقد زعم البعض الله في المنافقة والله الله وقد نواها المنافقة والله وقد نواها الله وقد نواها المنافقة والله وقد نواها الله وقد نواها الله وقد نواها المنافقة والله وقد نواها والمنافقة والله وقد نواها البعض الله والله والل

ذلك بتاتاً والعلَّهُ لم يخلُ من الطمع فلم يدافع عن مولاه كما وجب عليهِ ولذلك قد اخبر اوسابيوس الةيصري (ك ٦ ف ٣٠) وصاحب التاريخ الاسكندري -Chro) (nicon Alexandrinum · انهُ لَمَا عاد راجعاً بالعسكر الى رومية مرَّ بانطاكية واراد ان يشترك مع النصارى في موسم عيد الفصح اللا انَّ اسقف المدينة القديس بابيلاس تصدَّى لهُ ولم يسمح لــ لهُ بمشاركة المؤمنين الَّا بعد اعترافهِ بخطاياه وتقدمتهِ التوبة عنها (١ .وكانت ايَّام فيلبُّوس العربيُّ ايَّام راحة وعمران للدولة الرومانيَّة وفي عهده ِ أُقسمت الافراح العموميَّة في كلُّ المملكة بنسبة مرور الف سنة على مدينة رومية ومن اعهاله تشييد مدينة «عَان » في حوران ودعاها باسمه « Philippopolis» ونالت بهمَّتهِ النصرانيَّة سلاماً موقتاً فانتشرت ايّ انتشار الى ان فتك بهِ احد القوَّاد المدعو دقيوس وقتلهُ مع ابنهِ وتولَّى الامر مكانهُ وقال اوسابيوس (ك ٢ ف ٣٩) انَّ دقيوس هذا اثار على النصارى اضطهادًا دمويًّا بغضاً بفيلبوس سلفه وفي تاريخ اوروزيوس ( اوروشيوس ) من كتبة القرن الخيامس (ك ٢ ف ٢١ ) انَّ دقيوس قتل فيلموس وابنهُ بسبب تنصُّرهما وعليه يكون موتهما استشهادًا وقد جمع المولند أيون في اعمال القديسين (Acta SS. Janv., II, 617 - 621) عدَّة شواهد تثبت ذلك و فكفى به فخرًا لبلاد العرب انَّ اوَّل قياصرة رومية المتنصِّرين كان مولدهُ في ربوعها وسبق قسطنطين في تنصّرهِ ِ

كلّ ما سبق قد تم قبل القرن الوابع فلماً نالت النصرانيَّة حرَّيتها وخرجت ظافرة من الدياميس زاد الدين بذلك رونقاً وعزَّا في بادية العرب وكافَة مدنها ولنا ادلَّة على ذلك في الكنائس العديدة التي تشيَّدت مذ ذلك العهد بكل انجاء حوران والصفا واللجا وجولان والبلقاء التي وَجد كثيرًا من بقاياها الجليلة الاثريُّيون الذين تجوَّلوا في تلك الجهات كوادنغتون ( Waddington ) ودي ڤوكويه ( Wetzstein ) ووتشتين ( Wetzstein ) وراي ( Rey ) ودوشو ( Dussaud ) وآباء رهبانيَّتنا وكلهم وصفوا هذه الآثار ورسموا تصاويرها وذكروا تواريخها (٢)

اطلب ايضًا تاريح مختصر الدول لابن العبري ( ص ١٢٦)

<sup>(</sup>Waddington et de Vogüé: Syrie راجع كتاب واذنغتون و دي ڤوكوية (٣ Centrale: Architecture civile et religieuse du 1er jusqu'au 7° siècle, Paris, 1864)

ومن هذه الآثار مئات من الكتابات اليونائية واللاتينية " وجدت في نيف ومائة موضع فيها اسماء كنائس واساقفة ووجهاء من النصارى وعليها رموز نصرانية لا شك فيها كالصليب في هيئات مختلفة واوّل حوف اسم السيّد المسيح والانجر وسعف النخل والسمكة ومنها ما يحتوي شعارًا دينيًّا صريحًا كآية التوحيد « الله واحد هو " وتسبحة السيّد المسيح « قد انتصر المسيح » او « المسيح اله "هو » وبين تلك الكتابات كتابة عربيّة سبقت الاسلام خمسين سنة باحرف عربيّة تاريخها سنة ٣٢٤ لبصرى اي ٨٢٥ للمسيح وُجدت في حرّان وجاء فيها ذكر مشهد أقيم تذكارًا للقديس يوحنًا المعمدان على يد احد شيوخ القبائل العربيّة المدعو شراحيل (١ تذكارًا للقديس يومنًا المعمدان على يد احد شيوخ القبائل العربيّة ولامورها الدينية وكذلك توفّرت شواهد المؤرخين الذين ابقوا لنا ذكرًا للنصرانيّة ولامورها الدينيّة والمدنيّة في بادية الشام وبالاخص الاربعة الاولى في نيقية والقسطنطينيّة وافسس وخلقيدونية فهناك اسماء عدّة اساقفة اتوا من مدن بادية الشام وصادقوا على اعربيّة كتاودواس تعريب عبدالله وثاودورس تعريب وهب الله

وكان هؤلاء الاساقفة من اهــل الحضر يسكنون مدن بادية الشام الله ان غيرهم كانوا يسكنون المضارب ويتنقَّلون مع القبائل الراحلة الناجعــة المتقلِّبة في المجالات ارتيادًا لمراعي غنمها ومصالح ابلها وقد بلغتنا اسماء بعضهم مَّن عُرفوا باساقفة الخيام وحضر بعضهم المجامع الكنسيَّة وامضوا عليها

واشتهر بعض اساقفة البلاد العربيَّة بما خَلَفوهُ من الآثار · منهم القديس طيطس رئيس اساقفة بُصرى وضع عدَّة تآليف اعظمها شأناً ما كتبه في تزييف بدعة ماني والمانويين وكانت هذه التآليف مفقودة حتَّى توفَق الى اكتشافها في عهدنا بعض المستشرقين فوجدوها في السريانية ونشروها مع ترجمتها · وكان طيطس في عهد يليانوس الجاحد ولم يخف من تحذير شعبه عن كفر ذلك القيصر المارق

واشتهر في القرن الخامس الميلاد خلفه على كسيِّهِ القديس انطيفاتر صاحب

بين القرن الثاني والقرن الرابع للمسيح (Ph. Le Bas et Waddington: *Inscriptions* وادنغتون (Pf. Le Bas et Waddington: *Inscriptions* والملب كتاب لو با ووادنغتون (Ph. Le Bas et Latines, III, p. 563)

مصنَّفات عديدة في مواضيع دينيَّة شُقَى كمقالات في ايضاح الايمان وميامر في الاعياد وردود على الهراطقة

وفي تاريخ كتبة اليونان كسوزومان (ك ٢ ف ٣٦) وروفينوس (ك ٢ ف ٢) وثاودوريطس (ك ٤ ف ٢٠) وثاوفان في تاريخ سنة ٣٦٩ وغيرهم من مؤرخي القرن الرابع الى اواخر السادس للمسيح فصول شتى واخبار منثورة عن احوال الدين بين عرب الشام تفيدنا علماً عن سطوة النصرانيّة واجتذابها لقاوب اهل البادية لاسيا بواسطة السيّاح والنساّك الذين كانوا يعيشون في قفارهم ويخدمون الله كملائكة متقمصين اجسادًا هيوليَّة فكانت فضائلهم العجيبة والكرامات التي تجري على ايديهم من شفاء الاسقام وطرد الارواح النجسة واستمداد النعم الروحيّة والبركات الزمنيَّة تجذب اليهم اهل المدن والقرى فلا يلبثون ان يسمعوا تعاليمهم ويستنيروا بارشاداتهم ويهتدوا على ايديهم الى جادَّة الحقّ فيطلبوا الاصطباغ بمياه المعمود يَة

قال سوزمان في تاريخهِ ( Sozomène, HE, VI, c. 38 ) عن عرب الشام: «قد تنصَّر كثير من العرب ( هو يدعوهم بالشرقيين Μαρακηνοι ) قبل زمان والنس ( من ٣٦٠ الى ٣٧٨ ) ممَّن اجتذبتهم الى الايمان المسيحي ارشادات الكهنة والرهبان الذين كانوا يعيشون في النسك والزهد في الانجاء المجاورة لهم عائشين بالقداسة ومجترحين المعجزات الباهرة » ثم ذكر سوزمان ما اشرنا اليهِ سابقاً في دفاعنا عن نصرانيَّة غسَّان اعني رجوع قبيلة كبيرة كان زعيمها يدعى زوكوموس (وهوضجعم) فنال لهُ احد الرهبان بصلواتهِ الى الله ولدًا ذكرًا فاعتمد هو وكل قبيلته

واردف المؤلف ذلك بخبر ماوية ملكة العرب التي حاربت الرومان وغلبتهم واستوات على بلادهم الى تخوم مصر ولم ترض بصلحهم الله على شرط بان يرسل الرومان الى مملكتها ناسكا شهيراً يُدعى موسى خصّه الله بصنع العجائب وبقداسة الحياة فسُقّف على العرب الذين تحت حكمها وكان عدد النصارى الذين وجدهم في دولتها قليلًا امًا هو فانار معظم رعاياها وعمّدهم وقد اخبر ثاودوريطس في تاريخه (ك ٤ ف ٢٠) انَّ ماوية هذه توطيداً للصلح مع الرومان قرنت ابنتها بالزواج مع القائد الروماني فكتور وكانت الفتاة شديدة التحمّس في الايمان

ومذ ذاك الحين إذا ورد اسم احد ملوك غسَّان امَّا في تواريخ السريان وامَّا ﴿

في تواريخ اليونان واللاتين تجد الكتبة لساناً واحدًا في وصفهم كنصارى يخصهم الكتبة بالااقاب الشرَفية المنوحة لهم من القياصرة فيُدُعُون بطارقة وامراء وذوي العزّ والدولة: وربّاً زادوا على هذه الالقاب ما دلّ على دينهم فيُدعون مؤمنين (حدّممل محمد معلل ملول) وعبين للمسيح (حدّممل معمد مغل ما في أحد مخطوطات لندن اسم كاهن يُدعى «كاهن ذي العزّة والحب للمسيح البطريق المنذر بن الحادث » (١

وفي القرن الخامس اخذ الرهبان يعيشون عيشة اجتاعية بعد ان كانوا يعيشون منفردين في الاقفار والمرجّح انَّ الاديرة التي ذكرها حمزة الاصبهاني وابو الفداء وغيرهما بُنيت في هذا الزمان وكذلك الاديرة التي وصفها ياقوت الرومي في معجم البلدان كدير انُيوب في حوران (في قنوات على ما يظن وهي بلد انُيوب) ودير بَونَا ودير سعد ودير بصرى وقد بقى بعض هذه الاديرة مدَّة حتى بعد عهد الاسلام

و مَمَا زاد النصرانيَّة ترقياً في بلاد العرب عدد كبير من الاساقفة والكهنة والرهبان كانوا في ايَّام الاضطهادات على عهد القياصرة الوثنيين او ملوك الروم المتشيعين لا يجدون على حياتهم اماناً الَّا بان يهجروا بلادهم ويفرُّوا الى انحاء العرب حيث كان يصعب على المغتصبين ان يدركوهم ويلحقوا بهم الأذى

ورُبًا نفى المغتصبون هؤلاء المعترفين بالايمان من بلادهم الى بسلاد العرب ليذوقوا هناك مشقًات العيش من الجوع والعطش والعري و كثر عددهم في ايام بدعة آريوس و كان بعض هؤلاء رجالًا ذوي علم واسع وفضل كبير كايليًا بطريرك القدس واوجان اسقف الرها وبروتوجان اسقف حران فكان المنفيُون اذا احتلُوا بين العرب سعوا في انارة عقولهم وبيَنوا لهم بطلان اوثانهم وأقنعوهم مجحد اضاليلهم بل يذكر التاريخ جملة من الشهداء فتلوا في سبيل الايمان في بادية الشام ومدنها كالقديسين كيرلُس و آكويلا و دومطيان المستشهدين في مدينة عمَّان على عهد ديوقلطيانوس و تذكرهم الكنيسة في ١٠ آب و كزينون وزيناس الشهيدين على عهده ايضًا سنة د٣٠ و ذكر اوسابيوس القيصري (ك ١ ف ٢) انَّ في زمن هذا الملك « قُتل ايضًا سنة د٣٠ و ذكر اوسابيوس القيصري (ك ١ ف ٢) انَّ في زمن هذا الملك « قُتل

( Die Ghassan. Fürsten, p. 8 ) اطلب كتاب نلدكه عن غستًان ( الطلب كتاب نلدكه عن غستًان ( العلم ا

عدد لا أيحصى من الشهداء في بلاد العرب ». وفي السنكسار الروماني عدَّة شهداء



فتلوا في بادية الشام في ذلك الاضطهاد عينه في كرمون لشهامتهم في غرَّة آب. واستشهد فيها على عهد يليانوس الجاحد القديسان اوجان ومكاريوس المكرَّمان في ك ١٠ فلا غرو انَّ دم هو لاء الشهداء أخصب زريعة الايمان وانماها في جهات العرب ومن هذه الآثار القديمة اعلم الامكنة التي بقيت حتى اليوم كدليل ناطق على اتَّساع النصرانيَّة في منازل غسان لا سيما الصفا وحوران فان عددًا دثرًا من اسماء الامكنة يدعى في زماننا بالدير كدير الكهف ودير قن عدَّدها الاثر يُون دي فوكوي ووادنغتون ودشو وغيرهم

ويضاف الى هذه الشواهد جداول المراكز الدينيَّة التي تدلّ على تعدُّد الاسقفيَّات في تلك الانجاء فان مطران البصرى وحده كان يحكم على ٢٠ اسقفاً (١ وكان بعض هولاء الاساقفة يتنقَّلون مع القبائل الراعية فيسكنون الحيم ولذلك يدعونهم اساقفة الحيم ( κῶν παρεμβολ τῶν παρεμβολ) وقد امضوا غير مرة اعمال المجامع بهذا التوقيع « فلان اسقف اهمل الوبر » او « فلان اسقف القبائل الشرقيَّة المتحالفة » او « فلان اسقف العرب البادية » (٢٠ أفترى بيِّنة أعظم من ذلك على انتشار النصرانيَّة بين عرب الشام

فهذه الحجج كافية ليقر كل مناظر بصحّة قولنا عن غسَّان اتّنها كانت تدين بالنصر انيّة ولو شئنا لعزّزنا هذه الادلّة بشواهد اخرى من كتبة السريان كميخائيل الكبير ويوحنّا اسقف افسس ويوشع العمودي وابن العبري ونصوصهم توافق ما ذكناه أنفاً

و مَمَا يَقْتَضِي التنبيه اليهِ انَّ النصرانيَّة في بادية الشام ثبتت في عزّها الى ظهور الاسلام ونمت واتَسعت حتَّى يجوز الفول بانَّ الوثنيَّة تقلَّص ظلُّها حتَّى كاد يضمحل ومَّا يدلُّ على ذلك انَّ نصارى العرب النين اجتمعوا مع الرومان لود غارات المسلمين في غرَّة الاسلام كانوا الوفاً مؤلَّفة يبلِّغ الكتبة عددهم الى مثة الف بنيّف (٣

<sup>(1)</sup> وجاء في بعثة دوسو الى بادية الشام René Dussaud: Mission dans les

regions désertiques de la Syrie moyenne, p. 77)

<sup>(</sup>Labbe: IV, 83, 91, 268) اطلب مجموع اعمال المجامع

<sup>(</sup>٣) راجع ماكتبهُ الياس النصبيني المؤرخ (Elias Nisib. ap. Baethgen, Fragm. 109)

فهذا العدد الوافر من المقاتلين يدلُّ على انَّ النصارى في بادية الشام كانوا أُلوف الالوف فلا يكادُ يبقى بينهم مكان لاهل الشرك وعبدة الاصنام

هذا ولا ندَّعي انَّ النصر انيَّة الغالبة على بادية الشام كانت صافية خالية من كلّ شائبة وضلال · كلّا بل نعلم حقّ العلم انَّ البدعة اليعقوبيَّة تسرَّبت الى تلك الجهات وكدَّرت صفاء الايمان بما ادخلته من المعتقدات الباطلة في طبيعتي السيد المسيح وبزعها انَّ المسيح طبيعة واحدة كما هو اقنوم واحد فمزجت اللاهوت بالناسوت وبلبلت كل تعالم الخلاص

ولم تكن اليعقوبيَّة البدعة الوحيدة التي قوَّضت اركان التعاليم الرسوليَّة بل دخل الى بلاد العرب كثيرون من المبتدعين الذين كانوا يؤملون رواج اضاليلهم في انحائها دون ان يلاقوا فيها زاجرًا يزجهم ولا وازعًا يزعهم وكان بعضهم يفرون الى جهات العرب لينجوا من مصادرة ملوك الروم الذين كانوا يريدون قهرهم على جحود اضاليلهم فيفضِل اولئك المتشيعون الهرب الى بادية العرب فكثروا هناك ونشروا بدعهم حتَّى قال القديس ابيفانيوس انَّ بلاد العرب متازة ببدعها -Arabia hæ) بدعهم حتَّى قال القديس ابيفانيوس انَّ بلاد العرب متازة ببدعها resium ferax)

وقد رددنا في الشرق (١٠: ٥٥) على بعض اعتراضات اعترض بها على نصرانية غسّان مراسل المقتبس فبيّنًا بطلانها كزعمه بانّ الحارث الاكبر ابن ابي شمّر الغسّاني الملقّب بالاعرج كان وثنيًا لأنّه اهدى سيفيه رسوباً ومخدماً لبيت صنم كها روى الطبري (١٠: ١٠٠١) فاثبتنا نصرانيّة الحارث بشواهد مؤرخين معاصرين للحارث من يونان ولاتين وسريان وقد ورد اسمه في الكتابات القديمة ملقّباً بالمحبّ للمسيح كها رأيت وان كان يعقوني النحلة كها ذكر هؤلاء الكتبة اماً تقدمته سيفين لبيت صنم ولية ضعيفة لا يتّفق فيها الرواة (اطلب ياقوت ١٠٥٠٤) ما لم يقُل ان الطبري جعل بيت صنم احد معابد النصاري او يقال ان الحارث النصرانية اتى بفعله عملاً خميماً فنسي شرائع النصرانية او تجاهل بها

واءترض الكاتب البغداديّ على نصرانيَّة عرب غسَّان بشهادة ياقوت الحموي (٢:٢٥) مانَّ غسَّان كانت تعبد مناة وذكر دعاءها عند وقوفها عند صنمها . أي فكان جوابنا اننَّا لم ننكر كون غسَّان دانت مدَّة بالوثنيَّة لكنَّها لمَّا تنصَرت نبذت ،

عبادة مناة وبقيَّة الاصنام منذ القرن الرابع للمسيح كما ثبت من الشواهد التي ذكرناها · هذا فضلًا عن انَّ الدعاء الذي ذكرهُ عن تاريخ اليعقوبيّ (٢٩٧:١): « لبيك ربَّ غسان راجلها وفارسها » لا يختصّ بصنم و يجوز التوشّل به

وكان آخر ما اعترض علينا الكاتب البغدادي قول اليعقوبي الى اله الحق (١: ٢٩٨) بعد ذكر نصر انيَّة غسَّان انَّ «قوماً منهم تهوَّدوا » فكان جوابنا عليه انَّ الكتبة العرب اجمالًا (الَّا اليعقوبي ) ليس فقط لم يذكروا تهوُّد غسّان به نفوا اليهودية عنهم وعنهم نقل صاحب الفضل شكري افندي الالوسي البغدادي في اليهودية عنهم وعنهم الارب في احوال العرب (٢٦:٢) حيث روى عن تبع الاصغر الحميري انهُ أَا تهوُّد دعا الى اليهودية غسّان فابوا معتذرين بدخولهم الى النصر انيَّة وسال : « وسار تُبع الى الشام وملوكها غسّان فاعطته المقادة واعتذروا من دخولهم الى النصر انبَّة »

واضفنا الى قولنا هــذا جواباً آخر فقلنا انهُ لُمحتَمل ايضاً انَّ اليعقوبي نسب اليهوديَّة الى قوم من غسان لانتشار بعض الشيع بينهم كشيعــة الابيونيين (Ebionites) والنزاريين (Nazaréens) وغيرهما كانت من بقايا اليهود الاوَّلين الذين تنصَّروا وحفظوا شيئاً من نواميس موسى وهم الذين خرجوا بامر الوب من اورشايم قبل حصارها في عهد طيطس فعبروا بلاد العرب وعرفوا باليهود المتنصِرين (Judéo-chrétiens)

# الباب الثالث النصرانيَّة بين عرب الغور والسلط والبَلقاء

انَّ نهر الاردن المعروف بالشريعة بعد خروجه من اغوار حرمون في جهات بانياس وجريه جنوباً فتتكوَّن منهُ بجيرة الحولة يصب في بجر الجليل ثمَّ يخترقهُ فيسيل متحدّرًا الى الاعماق بين ضفَّتين ترتفعان شرقاً وغرباً حتى يبلغ تحدُّرهُ نحو ٣٠٠ متر تحت سطح بجر الشام وينتهي الى بجر لوط فتلك الناحية التي يقطعها الاردن تدعى بالغور. وليست تلك الجهة مسيلًا للنهر فقط بل تتَّسم ضفافها وترتفع بالتدريج في سعة بالغور معدَّلها نحو ١٠ كيلومترات فيها البقع المخصبة والنواحي العامرة والعيون المتدفّقة في يقدَّر معدَّلها نحو ١٠ كيلومترات فيها البقع المخصبة والنواحي العامرة والعيون المتدفّقة في المتحدد معدَّلها الحود العيون المتدفّقة في المناس المتحدد التي العامرة والعيون المتدفّقة في المناس المتحدد ا

وان لحظت عبر الاردن وجدت وراء ضفافه شرقاً بلادًا واسعة تعلوها الجبال الشاهقة كجبل عجلون وجبل جلعاد وجبل نبو الى جبال مؤاب بينها المشارف الفسيحة والاودية الكثيرة الخيرات والمناجع الطيّبة كالسلط والبلقاء وصحاري مؤاب تتّصل شمالًا ببادية الشام وجنوباً بنواحي كرك وجهات النبط وشبه جزيرة سينا فهناك سكنت شعوب كبيرة كالعمونيين والمؤابيين والمدينيين وكانت قبائل العرب البادية والحاضرة ممتزجة معها تتنقل في جهاتها من اديافها الى صرودها طلباً للمراعى او تسكن في المدر فتعنى بالفلاحة

فالنصرانيَّة وجدت لها في تلك الاقطار كلِّها بين اهلها المطبوعين على شظف العيش وسذاجة الاخلاق ومجانبة الترفّه والبذخ تربة صالحة ماكاديقع في ظهرانيها الزرع الحِيِّد حتى غا ايَّ غوّ وكان حلول المسيحيين الاوَّلين في تلك الجهات قليلًا بعد صعود الرب ولاسيا لمَّا ثار الاضطهاد الاوَّل على تلاميا الرسل (اعمال ١٠٨) ولمَّا جاء الرومان لمحاصرة اورشليم اذ خرجوا الى عبر الاردن بوحي من الرب فاستوطنوا انجاء من كما اخبر اوسابيوس ولا شكّ انه نال العرب قسم من تلك النعم الروحيَّة التي افاضها الله على سكَّان تلك الاصقاع فدانوا بدين المهاجرين

ومن الادلَّة التي تناقلها بالتقليد فدوَّنها المؤرخون تنصُّر الضجاعمة الذين سبقوا الغسَّانيين في ملك البلقاء . وقد حفظوا لنا اسم احد امرائهم فدعوه ُ دوَّاد بن الهبولة المعروف باللثق وجعلوا مقامهُ في مادبا ( اطلب تاريخ ابن خلدون ٢ :١٥٣ ) وذلك في اواخرالقرن الثاني للمسيح (١

ولمَّا انتهى طور الاضطهادات على المسيحيين في القرن الرابع قُسمت تلك النواحي المالتين مدنيَّتين فدُعيت الواحدة بفلسطين الثانية كانت حاضرتها مدينة باسان والاخرى فلسطين الثالثة كانت حاضرتها مدينة يترا او سلع وقد بلغ عدد الكراسي فيها قبل الاسلام نيِّفاً واربعين كرسيًا يُعرف اسما عكثيرين من اساقفتها الذين د بروها ورعوا مؤمنيها فناهيك بذلك شاهدًا صادقاً على امتداد الدين المسيحي في العرب

ا) قال ابن درید فی کتاب الاشتقاق (طبعة لیبسیك ص ۳۱۹): « والضجاعم کانوا ملوكاً بالشام قبل غسّان ومنهم داود اللثق الذي رُضاف الیـهِ دیر داود بالشام وقد کانوا ملك زماناً ( والضجاعم هم بنو ضجعم بن سعد بن سلیح بن عمران بن الحاف بن قضاعة)

وكان أكثر الدُّعاةِ عملًا في نشر النصرانيَّة نسَّاكها وسيَّاحها الذين كانوا اتَّخذوا لهم مآوي ومحابس يسكنونها معتزلين عن الناس ليعيشوا فيها عيشة الملائكة بالزهد وضروب المناسك الرهبانيَّة فكان مثلهم يعمل في قلوب العرب خصوصاً ويجتذبهم الى دين اولئك الابراد فيطلبون منهم نعمة المعموديَّة

ومما اخبربهِ القديس هيرونيموس في ترجمة القديس هيلاريون (١ انَّ هذا السائح الجليل الذي تنسَّك في جهات غزَّة سار الى مدينة الخلصة ( Elusa ) في البريَّة جنوبي بجر لوط ليعود احد تلامذته وكان اهلها يدينون بالوثنيَّة ويكرمون الزهرة على شكل حجرة فوافق وصولة اليها يوم عيد الزهرة فلما بلغهم قدوم القديس خرجوا لاستقىاله وأكرموه أكراماً جزيلًا مع نسائهم واولادهم وكانوا يطلبون بركتهُ وكان قوم منهم نالوا بدعائهِ الشفاء من امراضهم فجعلوا يتوسَّلون اليهِ بان يقيم بينهم فوعدهم بان يفعل اذا نبذوا عبادة الحجارة وآمنوا بالسيِّد المسيح . فاجابوا الى طلبته ولم يدعوهُ يخرج من بلدتهم حتى اختطُّ لهم حدود كنيسة يقيمونها وكان ممَّن تنصَّروا على يد القديس كاهنهم وسادن اصنامهم ومذ ذالهُ الوقت وردت عدَّة آثار عن النصر انـَّة في الحلصاء واسماء اساقفتها منهم واحد يسمى عبد الله وسنذكر اعمالًا أخرى لهيلاريون وممن دخلت النصرانيَّة بينهم في تلك الانحاء امَّة النبيط او النبط فهولاً: كانوا ايضًا من العرب فأنشأوا دولة عظيمة ومصَّروا لهم الامصار واتخذوا لهم مدينة عظيمة يدعونها يترا او سَلَع لا تزال آثارها الفخيمة تدهش كلُّ من يقصدها وقد مرَّ لحضرة الآب جلابرت ( المشرق ٨: ٩٦٥-٩٧٣ ) وصف بعض ابنتها العاديّة . وكان ظهور النبط نحو القرن الخامس قبل المسيح وما لبثوا ان اشتدَّ ساعدهم واستفحل امرهم وصار الموكهم شهرة واسعة واستقلُّوا بالملك في القرن الثاني قبل المسيح وكان اوَّلهم « الحارث الاوَّل » ودام ملكهم الى العشر الاوَّل من القرن الثاني بعد المسيح حيث تغلُّب الرومان على بلادهم وكان آخر ملوكهم مالك او مليكوس اا اني ( ١٠٣ – ١٠٧) واصبحت بلاد النبط اقليماً رومانيًا يتولُّاه احد حَكَّام رومية وكانت يترا معبرًا لكلّ القوافل القادمة من مصر الى دمشق ومن جزيرة العرب الى فلسطين ومن العراق الى مصر ولذلك ازدادت ثروتها واشتهر اهلهـــا بالمتاجرة.

١) اطلب اعمال الآباء اللاتين Migne P. L., XXIII, col. 42

وبلغتها النصرانيَّة قبل غيرها من مدن النبط وترى استيريوس اسقفها يلعب دورًا مهمًّا في عهد قسطنطين لمعاكسة البدءة الاريانيَّة ، ثم انتشرت النصرانية في بقية النبط وتأصلت فيهم وثبتوا عليها حتَّى بعد ظهور الاسلام بمدَّة حتَّى انَّ بعض الكتبة يدعون نصارى العرب نبطاً ولك مثال على ذلك في بعض مقامات بديع الزمان في المقامة القزوينيَّة حيث جعل نصابهُ ابا الفتح الاسكندريّ نبطيًّا فيقول متظاهرًا بالاسلام: ان اك امنتُ فكم ليلة جحدتُ فيها وعبدتُ الصليب

وكذلك ضرب شعراء العرب المثل برهبان مدين وزهدهم . قال كثير عزَّة : رهبانُ مدينَ والذين عهدُ قم يبكون من حذر العقاب قعودا

وكانت نواحي الغور على ضفَّتي نهر الاردن اديرة عديدة يُعرْف منها نحو العشرين قد اكتشف بعضها حضرة رئيس مدرسة الصلاحيَّة المفضال الابي. ل. فدراين (R·P·J·L·Féderlin) ووصف اخربتها وصفاً مدققاً في مقالاته الغريدة التي نشرها في عجلَّة الارض المقدَّسة (۱ في السنين ۱۹۰۲ و ۱۹۰۳ و ۱۹۰۷ ولا شكّ انَّ رهبان تلك الاديرة اجتذبوا الى الدين المسيحيّ من كان يجاورهم من عرب الحضر ببل لدين ا دلائل على ترهب بعض او لئك العرب المتنصِّرين في هذه الاديرة اشهرهم القديس ايليا البطريرك الاورشليميّ فهذا كان عربي الاصل رحل من بلده الى دير نظرون في مصر وبعد ان ارتاض في الآداب الرهبانيّة سكن مدَّة في دير سايساس على ضفَّة الاردن اليُمنى ثم رُقي الى رتبة البطريركيّة فدافع عن الاعان بغيرة شديدة حتَّى فضَّل النفى على موافقة المبتدعين ومات في أيلة سنة ۱۳٥ شديدة حتَّى فضَّل النفى على موافقة المبتدعين ومات في أيلة سنة ۱۵۰

وممن يستحق ذكراً خصوصياً في تبشير العرب ودعوتهم الى النصرانيّة القديس العظيم افتيميوس كوكب بريّة الاردن وجهات الغور فانَّ الله اصطفاهُ في اواسط الفرن الخامس لينير عددًا عديدًا من العرب ويهديهم الى سبيل الايمان فانَّ المؤرخ الشهير والراهب معاصرهُ كيرلُس من سيتوبوليس (Scythopolis) او بيسان روى في ترجمته تفاصيل ذلك الخبر الذي رواه حضرة الاب ييترس من جماعة

<sup>()</sup> اطلب La Terre Sainte: Recherches sur les Laures et Monastères واطلب de la plaine du Jourdain et du désert de Jérusalem واجع ايضاً ماكتبهُ بلَّاديوس في المرج الروحي الاسقف في تاريخِهِ (المشرق١١٠٠) ويوحناً موسكوس في المرج الروحي

البولنديين (في الشرق ١١: ٣٤٠-٣٥٣) نقلًا عن نسخة عربيَّة قديمة في مكتبتنا الشرقيَّة وخلاصتهُ انَّ احد الوثنيين يوناني الاصل المدعو اسپاباط ولعلَّهُ اصبهبذ ( Ασπέβετος ) ولَّاهُ ازدشير الملك تخوم العجم فلمَّا اثار الاضطهاد على نصارى مملكته والجذ يصادرهم ويذيقهم ضروب العذابات جعلوا يولُون هاربين من العجم الى ممالك الرومان واسپاباط لا يتعرَّض لهم رغمًا عن اوامر اللك فسعى المجوس به لدى ازدشير ليعاقبهُ ففرَّ هو ايضًا هارباً الى اراضي الرومان حيث اكم وفادتهُ اناطوليوس الحاكم وولًاهُ على القبائل العربيَّة المنتمية لرومية

وكان لاسپاباط ولد يدعى طرابون مصاب بالفالج افرغ ابوه في شفانه كل الوسائل دون فائدة فالتجأ اخير ابالهام من الله الى القديس افتيهيوس فشفى الغلام ونصر اباه و دعاه بطرس و عمد كل آل بيته وتبعهم في دينهم قوم كثيرون من العرب سعى القديس افتيهيوس في تلقينهم كل عقائد النصر انية عمراً اجتذب مَثَاهم غيرهم من قبائل العرب فخطط لهم القديس افتيهيوس حدود مدينة صغيرة ليست بعيدة من ديره وامرهم ببنائها على رسم معلوم وحفر لهم بئراً وابتني لهم كنيسة وداراً لزعيمهم عمراً تفق مع البطريرك يوين اليوس فجعل بطرس اسقفاً عليهم واخذ كثيرون من العرب يتواردون الى منزلهم حتى بلغ عددهم عشرين واخذ كثيرون من العرب يتواردون الى منزلهم حتى بلغ عددهم عشرين واخذ كثيرون من العرب يتواردون الى منزلهم حتى بلغ عددهم عشرين واخر القرن الساقفة عليهم من الضيقات والبلايا لا سيا بمعاداة قبائل العرب الوثنيين الذين غزوهم غير مرة (١

والحقّ يقال انَّ هؤلاء الغُزاة كانوا على مألوف عادة شـذَّاذ العرب يتلصَّصون الاقفاد فينهبون محابس الرهبان واديرتهم ويسلبون مــا يجدونهُ فيها وقد اخبر كاسينانوس في خطابه السادس (648-643 Migne, P·L·, XLIX, col. 643-648) انَّ هؤلاء الاشقياء هجموا على تَقُوع على مسافة ستة اميال من مدينة بيت لحم جنوباً فقتلوا رهباناً كانوا يعيشون في البراري بالنسك والتُّقى ثمَّ اخبرانَّ اهل تلك الناحية ابدوا لذخائرهم اكراماً عظيماً « ولاسيا جموع العرب الذين هناك وبلغت رغبتهم في البدوا لذخائرهم اكراماً عظيماً « ولاسيا جموع العرب الذين هناك وبلغت رغبتهم في

<sup>(</sup>F. R. Génier. اطلب ترجمة القديس افتيميوس لحضرة الاب جانيه الدومنيكي (F. R. Génier.)

اقتنائها الى ان وقع بينهم قتال للفوز بتلك الاجسام المقدَّسة » وكان ذلك سنة ٣٩٥ للمسيح. وفي هذا دليل على انَّ عرب فلسطين كانوا يدينون بالنصرانيَّة

وجاء أيضاً في مجموع المجامع (Labbe: Collect. Concil., III, 728) ان البطريرك يوليناليوس سقّف عددًا من الاساقفة لجهات العرب قبل السنة ٤٣٠ وهذا دليل آخر على انتشار النصرانية بين عرب فلسطين وورد قبل ذلك في تاريخ سنة ١٣٠ في مجمع انطاكية اسم اسقف يُدعى تاوتيموس قد وقّع على اعماله بهذا الامضاء «تاوتيموس اسقف العرب» ولعلّه اراد قبائل العرب الساكنة في نواحي تذمر حيث كانت النصرانية اصابت مقاماً رفيعاً ليس فقط في حواضرها كتدمر والقريتين وحوّارين وتكن في بادية تدمر نفسها حيث تنصّرت القبائل المتنقلة فيها

## الباب الرابع النصرانيَّة في النجب وطورسينا

ان انحدرت من فلسطين جنوباً فسرت من غزَّة على سِيف البحر مارًا بالعريش حتى ترعة سويس ثمَّ مددت من هاتين النقطتين خطَّين متوازيين الى الجنوب انبسطت أمامك البراري الواسعة كبرية سين وبريَّة سور وبلاد الشراة والنَّجب ثمَّ يتشكَّل لك شبه مثلَث مغروط رأساهُ الاعليان عند خليج سويس غرباً وخليج عقبة شرقاً والرأس الثالث يدخل في البحر و يُعرف برأس محمَّد فهذا المثلَّث الكبير هو شبه جزيرة سينا فيه بادية التيه التي تنقَّل فيها بنو اسرائيل سنين عديدة وبريَّة فاران وهناك سلسة جبال شاهقة كجبل غرندل وجبل سرابيط الخادم وجبل التيه وخصوصاً طور سينا وحوريب وجبل موسى وجبل سربال وجبل كاترين مع ما فيها من الاودية (انظر في المشرق ٢٠١٨، خارطة طور سينا) فتلك البلاد كانت شمالًا في ايَّام بني اسرائيل مواطن للادوميين وللعالقة وللمدينيين وقد كثرت فيها بعد ذلك قبائل العرب من بني اسماعيل والنبطيين فاستولت عليها واقتسمتها وكانت تتجوَّل فيها على العرب من بني اسماعيل والنبطيين فاستولت عليها واقتسمتها وكانت تتجوَّل فيها على على مخصوص الًا اهل المدر منها فانها وجدت في بعض بقعها وواحاتها ما يقوم على مغوس ومناجع مواشيها فاستوطنتها

فهذه البلاد الواسعة قدم اليها تلامذة المسيح ليدعوا الناس الى دين سيدهم ·

و مَن ذكرهم القدماء الرسول برتلاوس فقالوا عنه انه « تلمذ بلاد العرب والنبط » يريدون جنوبي الجزيرة وهذه الجهات خصوصاً وجاء في تاريخ القبط للمقريزي (Wetzer: Macrizii Historia Coptorum, p. 14) ان متياس (وهو الرسول الذي أقيم بدلًا من يهوذا الاسخريوطي ) سار الى بلاد الشراة (١ فبشَر فيها بالمسيح وكان النصرانية وجدت في تلك الانحاء ماجاً في قرون الميلاد الاولى نزعت اليه ولاذت به رغبة في التنشك والزهد او فرارًا من اضطهادات الوثنيين فكان نصارى مصر والشام يرون في شبه جزيرة سينا مقاماً آمناً لا يستطيع العالم ان يكدر فيه صفاء حياتهم الملائكية ولا يقدر اعداؤهم القبض عليهم فكانوا يسكنون في اوديتها ووهادها او يرقون جبالها ليعيشوا فيها عيشة سماوية في مناجاة الله

ولنا على ذلك عدّة شواهد ترتقي الى او اسط القرن الثالث للميلاد هنها رسالة المقديس ديونيسيوس اسقف الاسكندرية كتبها الى فابيوس اسقف انطاكية وصف فيها المحن والبلايا المتعدّدة التي نالت نصارى مصر بسبب اضطهادات الحنفاء وعبدة الاوثان لاسها في عهد القيصر دقيوس فمها قاله (۲: انَّ اسقف مدينة نيلوس هرب الى جبال العرب مع عدد كبير من النصارى فبعضهم ماتوا وبعضهم استعبدهم العربان الى ان افتداهم النصارى بالمال الكثير وبقي غيرهم منقطعين الى العيشة النسكيّة وقد اثبت البوانديون في اعمال القديسين وبعض مؤدخي الكنيسة انَّ العيشة الهمانيّة في شبه جزيرة سينا وما وراء بحر القلزم سبقت عهد القيصر ديوقلطيانوس وجاء في اعمال القديسين الشهيدين غلاقتيون وامرأته الييستام المولودين في وجاء في اعمال القديسين الشهيدين غلاقتيون وامرأته الييستام المولودين في من النساك كانوا يعيشون هناك عيشة الابرار فاخذ العرسان عنهم آداب السيرة النسكيّة وعاشا متفرّدين لاعمال البر غلاقتيون بين الرجال واپيستام مع النساء حتى بلغ خبر اولئك السيّاح والي الوومان سنة ٢٥٠ فطلبهما وقتاهما شهيدين

ومع ما كان يلقى او لئك السيَّاح من انواع المشقَّات من القبائل الوثنيَّــة التي

وفي طبعة مصر للخطط والآثار (٢:٣٨٤) انهُ سار إلى الشرق ونظنتُها تصحيفًا

۳) اطلب مجموع اعمال آباء اليونان لمين 6-Migne. P. L., X col. 1505 وتاريخ
 اوسابيوس القيصري (ك ٦ ف ٤١ و ٤٢)

m (Migne. P.G., CXVI, col. 102) اطلب مجموع متافر است

تسكن جهات الطور والبراري المجاورة لارض مصر لم يلبث أن يوثر في بعضها مثل اولئك الابرار حتى ارتد منهم قوم الى الاعان ونظن ان القديس ديونيسيوس الاسكندري يشير الى هولاء المتنصرين في كتابه الى البابا القديس اسطفانوس الاول نخو سنة ٥٠٠ حيث يبشره بجوافقة الكنائس الشرقيَّة على تعليمه بخصوص معمودية الهراطقة قال (١: « وقد ترى رأيكم كل الاقاليم السوريَّة مع بلاد العرب التي تقومون من حين الى آخر بضروريَّاتها والتي وجَهتم اليها رسائلكم الآن » فقول « بلاد العرب » يدل خصوصاً على ما جاور منها مصر كما يظهر من القرائن وقوله « تقومون بضروريَّاتها » دليل حي على عناية الكرسي الرسولي في القرون الاولى « تقومون بضروريَّاتها » دليل حي على عناية الكرسي الرسولي في القرون الاولى بكل كنائس العالم حتى اقصاها لمساعدتها في حاجاتها الروحية وللاديّة

وفي هذه البلاد العربيَّة المجاورة لمصر بشَّر بالايمان احد الشهدا، في عهد ديوقلطيانوس وهو القديس كيروس كما ورد في اعمالهِ التي نشرها الكردينال ماي (٢ ونصَّر جمًّا غفيرًا من اهلها بكلامهِ ومعجزاتهِ ثمَّ قُتل شهيدًا

واشهر منهُ اربعون شهيدًا قتلهم العرب الوثنيون في سنة ٢٠٠٩ وكان هؤلاء تنسَّحوا في لحف جبل موسى فيعيشون هناك في الصوم والشغل اليدوي فوثب عليهم اهل البوادي وقتلوا منهم اربعين وقد أقيم لذكرهم دير ترى حتى يومنا آثارهُ ويدعى بدير الاربعين (٣ و يُعيَّد لهؤلاء الشهداء في تاريخ ٢٨ ك ١

ولماً فازت النصرانيَّة بتنصُّر قسطنطين رسخ الدين النصرانيِّ في انحاء طور سينا والبلاد العربيَّة الواقعة بجواره وقد اخبر المؤرخون انَّ القديسة هيلانة شيَّدت كنيسة على طور سينا تذكارًا لما جرى فيه من الاعاجيب في عهد موسى وشعب اسرائيل وزاد النساَّك عددًا وانتشارًا في سائر اصقاع تلك الجهات ففي غزَّة ونواحيها الشرقيَّة والجنوبيَّة اشتهر القديس هيلاريون المار ذكه ولا تزال آثار هذا

<sup>(</sup> Migne, P.G., X, 1314-5) الآباء اليونان ( Migne, P.G., X, 1314-5)

اطلب ايضاً اعمال (A. Maï: Spicileg. Romanum, IV, 230-241) اطلب ايضاً اعمال (۲۰ (Acta SS, III Janv. 701)

<sup>(</sup>M. Jullien : Sinai et اطلب سياحة الاب ميشال جو ليان اليسوعي الى سينا (٣ Syrie, p. 140)

الرجل العظيم باقية هناك وقد وصفها في الشرق (١: ٢١٣ – ٢١٥) السائح الهمام الكاهن لويس موسيل نزيل كلّيتنا سابقاً مع بيان موقعها وذكر تلامذة القديس الذين اخذوا عنه الطريقة النسكيّة وفي ترجمة حياته التي كتبها القديس هيرونيموس معاصره ما ينبئ باعماله الرسوليّة بين عرب تلك النواحي وقد اقام عدَّة اديرة في ظهرانيهم في برية غزَّة وجهات عين قادس وكان يتردّد اليها ويرافقه الرهبان في سياحته زرافات بلغ احياناً عددهم الفي راهب (١٠ ولما شاع خبر قداسته كان الاهاون يخرجون اليه افواجاً افواجاً وجماهير مجمهرة يتقدَّمهم الاساقفة والكهنة وذكرنا سابقاً اكرام العرب له في خلصة واخبر الثقية انهم كانوا يقصدونه في كل حاجاتهم فتارة كان يلتمس لهم المطر في سنتهم وتارة كان يشفي نوقهم من عاهاتها وكان يخرج منهم الشياطين او ينال لهم من الله البرء من امراضهم فرد النظر في مدينة العريش (Rhinocolure) لامرأة عمياء وابرأ من مرض عضال شيخ مدينة أيلة النصراني المدعو وريون (٢٠ وذكر سوزومان في تاريخه الكاسي (ك ٥ ف أيلة النصراني المدعو وريون (٢٠ وذكر سوزومان في تاريخه الكاسي (ك ٥ ف اديرة وكنائس

وفي هذا القرن الرابع نفي الى براري سينا والنبط رجال افاضل من الاساقفة والكهنة نفاهم الملك قنسطنسيوس الاريوسي كالقديسين اوجان و پروتوجان المنفيّين من الرها الى براريّ العرب (عيدهما في ه ايّار) وفي ترجمة القديس هيلاريون ورد ذكر الاسقفين القديسين دراكئتيس وفيلون المنفيّين الى نواحي غزّة والى أيسلة نفى الامبراطور انستاس القديس ايليا بطريرك اورشليم وكان عربي الاصل كما مر (٣٠٠ وكذلك اسقف ايلة الذي امضى اعمال المجمع الخلقيدوني سنة ١٥٠ كان عربيًا ويدعى غوثاً

واخذت الاديرة عَتدُّ في اواسط بلاد سينا وتكثر حولها القبائل المتنصِّرة

<sup>1)</sup> اطلب اعمال القديس هيرونيموس في مين (Migne, P. L., XXIII, 42)

<sup>(</sup>ibid. 37) (**r** 

<sup>(</sup>Conférences de St Etienne, 1909- اطلب ترجمتهُ للاب جنيه الدومنيكي -(1909 (Phi) (Ph

واخصُ هذه الاديرة دير فاران الذي ورد ذكرهُ في كتاب المرج الروحي تأليف حنا موسكوس في القرن السادس للمسيح (١ · وقد اثني هناك على رئيسهِ غريغوريوس الذي صار بعد ذلك بطريركاً على انطاكية · وكان دير فاران حافلًا بالرهبان الوطنيين وغيرهم ذكر الآباء منهم القديس سلوانس رئيسهُ ثمّ موسى الفاراني الشهير بقداستهِ وكاماته

وفاران هذه كانت شهيرة في عهد الدولة الرومانية واصبحت مدينة كبيرة وافرة السكان وهي اليوم قرية حقيرة فيها نحو الخسين بيتاً وهي تُدعى فيران موقعها في وادٍ كثير الخصب تنمو فيه الاشجار لاسيا النخيل وتجري فيه المياه الطيّبة فالنصارى دخاوا فاران ونشروا فيها دينهم حتى كاد يعم كل اهلها منذ القرن الرابع وكان فيها كرسي اسقفي يذكر الروم في الميناون في ١٨ شباط اسقفها المدعو اغابيطوس او محبوب في عهد قسطنطين الكبير و ممّن لا يُشك في تاريخه الاسقف نثراس او نثير في النصف الثاني من القرن الرابع وتلميذ القديس سلوانس وكان امير فاران نصرانياً يُدعى عوبديان او عبدان وقد بقيت فيها النصرانية معززة رفيعة في رحلتها الى الاراضي المقدسة والقديس انطونينوس الشهيد نحو سنة ٥٨٠ وترى بين اخربتها حتى اليوم بقايا من كنيستها ومدافنها النصرانية عليها النقوش المسيحية بين اخربتها حتى اليوم والمدينية واسم السيّد المسيح مختصراً

ومن الاديرة الشهيرة في التاريخ الكنسي دير رَّيث الذي موقعة مجوار مدينة الطور فهذا الدير توارد اليه الرهبان وغت شهرتة حتى طمعت فيه قبيلة همجيَّة كانت تسكن في سواحل مصر يدعونها بلاميس (Blemmeys) فاجتازت بجر القلزم واغتالت رهبانه سنة ٣٧١ وفرَّت هاربة فلماً بلغ الخبر اهل فاران ساروا مع اسقف البلد وعوبديان الامير الى دير ريث وجمعوا جثث الشهداء ودفنوهم بكل اكرام وقد روى اخبارهم اثمونيوس الراهب الشاهد العياني لاستشهادهم

وقبل ان يقدّس هؤلاء وادي فيران وسواحل جبل الطور كان رقي قوم اخرون

Migne, P. L. LXXIV, 188-190 اطلب اعمال الاباء لمين ١٩٥٥ (١

اعالي جبل موسى حيث كان التقليد عين موقع مناجاة الكليم لربه وحيث صعد الياً الى جبل الله فانقطعوا على مثالها للالهيات. وقد مرَّ بك ذكر بعض هؤلاء النساك في اواسط القرن الثالث. واخبر سوليسيوس ساويرس (١ في سياحته الى جب ل سينا نحو السنة ٢٨٠ انه رأى راهباً كان يقطن اعالي سينا منذ خمسين سنة ، ثم كثر عددهم فابتنوا لهم مآوي ليسكنوا فيها ، على انَّ لصوص العرب الوثنيين والمعادين عابس الرهبان المتنصرين قدموا من شمالي الجزيرة وجهات الشراة وهجموا بغتة على عابس الرهبان المتفرقة في انحاء جبل موسى ووقع ذلك نحو سنة ٢٩٠ كها رواه والشهود العيان والكاتب اليوناني القديس نيلوس الذي مرَّ ذكره وكان هذا من المرة شريفة تولى نظارة الامور على مدينة القسطنطينيَّة ثمَّ استعفى ليتجرَّد لحدمة الله فرحل الى طور سينا مع ابنه تاودولوس وتنسَّكا في ذلك المقام وقتل العرب في هذه الزحفة سبعة من السيَّاح واسروا غيرهم وكان من جملتهم ابن القديس نيلوس الذي روينا شيئاً من اخباره في باب تاريخ اديان العرب وقد نجا من ايدي الغزاة في مدينة الخلصة همة اهلها النصارى واسقنها (٢

ومذ ذاك الحين اخذ رهبان جبل سينا يتعصَّنون في وجه الغزاة ولماً صار الامر الى يوستنيان الملك ابتنى لهم الكنائس الفخيمة والابنية الحصينة وجعل في خدمة الرهبان بعض قبائل العرب المتنصِّرين اخصُهم بنو صالح وقد عرفوا بالجبليَّة وكان الزوَّار اذا ما قصدوا الاراضي المقدَّسة يزورون ايضاً هذه الاديرة لينالوا بركتها وبركة اهلها وقد ازداد عدد رهبانها حتى جُعل لطور سينا اساقفة عدَّدنا اسماءَهم في مقالة نشرناها في اعمال المكتب الشرقي (٣

وكذلك اشتهر بين الرهبان بعض القديسين والكتبة كالقديس انستاس السينوي في القرن السادس وليس اقــل منهُ شهرةً القديس يوحنا رئيس طور سينا المعروف

<sup>(</sup>Migne, P. L., XX, 194, Sulpice-Sêvère, اطلب اعمال الآباء اللاتين Dial. l, 17)

<sup>(</sup>Migne, P. G., LXXIX, col. 678-700) اعمال الآباء اليونان (۲۰۰۰-۱۹۶۹)

Les Evêques du Sinaï (Mélanges de la اطلب الجزء الثاني من هذا المجموع Fac. Or. II, 408-421)

بالسُلَمي او كليم كوس باسم كتاب ألفه دعاه سُلَم الكمال وكان معاصرًا القديس البابا غريغوريوس الكبير وكان بين القديسين مكاتبات رواها جامعو آثار الحبر الاعظم وقد ذَكِنا في المشرق (٩٩٣:٧) ما تبرَّع به ذلك البابا من الحسنات الدير طور سينا حيث انشأ يوحناً مأوى للعجزة والزوَّار

وفي اعمال القديس صفرونيوس بطريرك القدس تكرَّد ذكر طور سينا ورهبانهِ والزوَّار المتردّدين اليه (۱

وبعد ذلك بقليل استولى العرب المسلمون على شبه جزيرة سينا وقد قيل انَّ بين آثار دير الطور سجلًا اعطاهُ محمَّد كامان لاهلهِ وبقي عندهم الى اتَّيام السلطان الغازي سليم الاوَّل فاخذهُ الى القسطنطينيَّة (راجع في الشرق ٢٠١: ٢٠٩ و ٢٧٩) مقالتنا في عهود نبي الاسلام والخلفاء الراشدين للنصاري

ومن الآثار النصرائية كتابات عديدة وجدت منقورة في الصغر او مكتوبة بالمغرة على جوانب وادي المكتبّب فان السيّاح كانوا اذا مرُوا هناك كتبوا اسماءهم وطلبوا من الله الرحمة واعلنوا ايمانهم بالله الواحد ورسموا بعض العلامات المسيحيّة كالصليب والانجر وسعف النخل والحرف الاول من اسم السيّد المسيح وهده الكتابات منها يونانيّة ومنها قبطيّة لا شكّ في نسبتها الى النصارى وبينها كتابات اخرى عديدة مكتوبة بالنبطيّة ومن جملتها ما نصفه يونانيّ ونصفه الآخر نبطي وبعض العلماء يوتأون انّها للوطنيين المشركين امًا غيرهم فيرجعون ايضًا انّها للنصارى منهم من قبائل تيم الله وكلب واوس ممن اعتقدواالنصرانيّة بل تُرى العلامات النصرانيّة عليها كما ترى على اليونانيّة والقبطيّة وان لم يكن في منطوقها ما يدلّ على الدين عليها كما ترى على اليونانيّة والقبطيّة وان لم يكن في منطوقها ما يدلّ على الدين ومن البلاد اللاحقة بشبه جزيرة سينا بقعة واسعة في تخوم فلسطين عن جنوبها الشرقيّ كثيرة النخيل عرفها الكتبة اليونان ودعوها فينيقون ( Φοννινιο ) اي مغارس النخل وقد ظنّ البعض انّ موقعها في وادي فيران الّا انّ كلام الكتبة مغارس النخل وقد ظنّ البعض انّ موقعها في وادي فيران الّا انّ كلام الكتب

<sup>(</sup> Migne, P. G. LXXVII, col. 719, 2958, 3035) اطلب اعمال الآباء اليرنان , 3053 ( J. A., 1859 5 et 194 ) وسياحة الاب ميشال جوليان الى سينا (ص ٧٧)

الاقدمين لا ينطبق عليها والصواب ائمها شمالي غربي وادي فيران وقيل ان هناك مكاناً يُدعى بالنَّخُل اكثرة نخله فلعانه هو مدلول كتبة اليونان ففي القرن السادس كان يحتل هذا البقيع قوم من العرب من جذام ولخم وكان احد امرائهم يدعى ابا كرب فروى عنه المؤرخ بروكوبيوس الغزي (۱ ائنه كتب الى يوستنيان ملك الروم يقدم له ولايته فشكره الملك وجعله اميرًا على كل قبائل العرب -phylar) والي في جواره فتولّاها باسم ملك الروم واخضع العرب لامره ولا شك ان هذا الامير كان نصرانياً ولولا ذلك الم رضي يوستنيان ان يرنسه على بلادكان الدين السيحي قد مدَّ عليهم سيطرته كالنبط وبني كلب وغيرهم وفيه ايضاً دليل على نصرانية العرب المستوطنين لبقعة النخيل التي كان ابو كرب مالكاً عليها

وقد جاءت الاكتشافات الجديدة السيَّاح الاوربيين في بلاد مواب وآدوم والنبط مثبتة لهذه الآثار التاريخيَّة القديمة فانّ الكاهن العالم نزيل كلِيتنا سابقاً الدكتور لويس موسيل الذي تجوَّل مرارًا في تلك الانجاء وصف ما وأى بالعيان في مجلَّدات ضخمة فرسم في تآليفه ما وجده من الآثار كارسوم والقبور والصلبان وغير ذلك منها في قصر الموغَّر (٢ وفي العويرة (٣ وفي امّ الوصاص (١ ومنا تُرى بقاياه الى يومنا آثار كنائس عديدة في امكنة شتى كعبد والعوجاء وفار وفينان ومسان والكسيفة والمحاور والمحيّ وقد يُسمّى بعضها اليوم باعلام تدلّ على دين اهمها كالكنيسة والنصر انيَّة والدير (٥ بل وجد بين الاحياء التي تسكن حتى الآن في تلك البوادي عادات نصر انيَّة تدلّ على اصلها القديم كرسم الصليب والدعاء الى السيّد المسيح (٢

ومثلهُ سائح آخر جال في تلك الانحاء سنة ١٩٠٨ يُدعى دلمان (٧ فانَّهُ وصف

ا اطلب كتابه في الحرب الفارسيَّة Procopius: De Bello Persico I. 19

<sup>(</sup>A. Musil : Arabia Petræa : I, Moab 194) مالب كتابه (۲

الله Ibid I, 109 فيهِ (س Ibid, III, 58 فيهِ (۳

اله. I, 97, 109, 120, 134, 193, 273, 338, etc, II<sup>1</sup>, 67, 105, فيه ايضاً (عدر 105, 273, 278; etc. II<sup>2</sup>, 18, 26, 39, 45, 110, 119, 125, 142, etc.

اطلب المجلد الثالث ((Ibid. 111, 297, 304, 316) اطلب كتاب (٦)

<sup>(</sup>Dr Gustaf Dalman: Petra und seine Felsheiligtümer, p. 98) سياحته

نحو عشرين أثرًا نصرانيًا وجدها في رحلتهِ الى جهات النبط

وليس اقل منها شأناً ما رواه العالمان برو نُو ودوماز فسكي في المجلّدات الثلاثة الضخمة التي دونًا فيها اعمال بعثتهما العلميّة الى اقليم عربيّة (١ وقد مرَّ وصفها للاب جلابرت في المشرق (٢٠١٥-٤٦١) في المقالة المعنونة السكّة الرومانيّة من مادبا الى عقبة وفي هذا التأليف الجليل وصف آثار خطيرة للنصرانيّة لا يسعنا هنا بيانها فيوخذ من كل هذه الادلّة التي استدلّلنا بها انَّ طور سينا والبلاد اللاحقة او المحدقة به كاد يعمُها الدين النصراني في القرن السادس وقد اقرَّ بذلك المستشرق دوزي ( Dozy ) في مقدَّمة كتابه عن الاسلام (٢ قال: « انَّ شبه جزيرة سينا كلّها تقريباً كانت ارتدَّت الى النصرانيّة وكانت حاويةً لجملة من الاديرة والكنائس وكان عرب الشام يدينون بالنصرانية (٣)»

## الباب الخامس النصرانية في اليمن

فلندعن طور سينا لننحدر الى اطراف جزيرة العرب في جنوبها الشرقي حيث نلقى بلادًا واسعة كثيرة الخيرات وافرة الاسباب عَتدُّ بين بجر القازم وبجر الهند فيها السهول الرحبة المخصبة والجبال الطيبة الهواء الغنيَّة بالمعادن وبالاشجار النافعة كالكروم والبن والورْس واللُبان او الكُندُر · فتلك البلاد سكنتها امم عديدة تزاحمت فيها وتنازعت على ملكها وتركت فيها آثارً اعظيمة من ابنيتها كهياكل وقصور اشهرها قصرا غمدان ور يدان وكانت تلك الشعوب من عناصر شتَّى وقبائل مختلفة منها كوشيَّة ومنها ساميَّة · وبلاد اليمن تشمل عدَّة اعمال ومخاليف كعسير ومهرة وحضرموت والشحر ومن مدنها الشهيرة مأرب ذات السدّ قاعدة تبابعة اليمن ومن

le Christianisme

<sup>(</sup>R. E. Brunnow et A. v. Domaszewski: Die Provincia Arabia) اطلب (١

Dozy: Essai sur l'Hist. de l'Islamisme, (traduction de V. Chau- اطلب (۲

vin), p. 13

La presqu'île sinaïtique à peu près entièrement convertie,: وهذا كلامة (٣ renfermait nombre de couvents et d'églises; les Arabes de Syrie professaient

حواضرهم ايضاً ظفار وصنعا، ونجران وزبيد وذَمار وعَدَن كلها قصبات شهيرة حافلة بالسكّان دارَّة المرافق، وكانت لغتها من اللغات الساميّة تُدعى بالحميريَّة لها قلم خاص يُعرف بالمسند وجد منها الاثر يُون المحدثون كتابات عديدة يرتقي بعضها الى الازمنة السابقة لتاريخ الميلاد بمئين من السنين تدلُّ على انَّ اهلها كانوا يدينون بالصابئيَّة ويكرمون القو ات العاويّة والنيّرات الساويّة والسيّارات السبع وكان المتملك على اليمن في اوائل تاريخ الميلاد ملوك من حمير يتلقّبون في الكتابات المكتشفة حديثاً في جنوبي جزيرة العرب « بملوك سبا وذي ريدان » ولمّا استولى ملوك حمير على بلاد حضرموت نحو السنة ٢٠٠٠ للمسيح اضافوا الى القابهم « ملوك حضرموت وعانات » (١

لا مراءً انَ النصرانية منذ بزوغها وجهت انظارها الى اليمن كما يشهد عليه اقدم الكتبة الغربيين والشرقيين حتى انَ بعض الآباء زعموا ان المجوس الثلاثة الذين سبق ترجيحنا لجنسهم العربي كانوا من اليمن وماتوا شهدا، في صنعاء بعد ان عمَّدهم القديس توما قبل سفره من عدن الى الهند (٢

ومن الرئسل الذين أينسب اليهم التبشير بالمسيح في اليمن متى الرسول فانً اوريجانس في كتابه الذي رد فيه على الامم ومثله المورخ سقراط (ك ١ ف ١٠) وروفينوس في تاريخ (ك ١ ف ١) والقديس هيرونيموس في تأليفه عن الكتبة الكنسيين ونيقيفوروس في تاريخه (ك ٢ ف ٢) كلهم يو كدون بان متى الرسول بشر في جهات الحبش وادّعى المحدثون بان اسم الحبش أيطلق ايضاً على اليمن وهو اسم شاع عند القدماء فسمّوا به تلك الناحية لان الحبشة كانوا استولوا مدّة طويلة على اليمن وهذا اليمن ولا ن قبائل من الحبشة كانت اجتازت من سواحل الحبش الى اليمن وهذا القول لا يخلو من الصحّة لان القدماء رئما دعوا اهل اليمن بالحبش منذ عهد هيرودوتس واسطرابون (ك ١ ص ١ ه من طبعة او كسفورد) اللّا انَّ معظم الكتبة لا يسلّمون ببشارة متَّى في اليمن ويزعمون ان القديس بشّر حبشة افريقية ليس عرب

<sup>(</sup>Encyclopédie de l'Islam, p. 383) اطلب دائرة العلوم الاسلامية

 <sup>(</sup>Migne, P. L., XXI, 230) اطلب اعمال الآباء اللاتين

وسبق لنا ذكر القديس برتلماوس ودءوته للعرب فانَّ الكتبة القدماء كاور يجانوس واوسابيوس القيصري (في التاريخ الكنسي ك ١ ف ١٠) وسقراط المؤرخ زادوا على تعريفهم للعرب بقولهم انَّ الرسول برتلماوس بشَّر بالمسيح في الهند القريبة يريدون بها اليمن لانَّ اسم اليمن كان مجهولًا لديهم فسمَّوها بالهند القريبة معارضة بالهند الشرقيَّة ما وراء البحر الهندي م أنَّ المورخ فيلوسترجيوس (ك ٢ ف٢) وتاوفانوس في تاريخ سنة العالم (٢٠٦٤) وتاوفيلاكتوس (ك ٣) يدعون الحميريين بالهنود وزاد بعضهم ايضاحاً فقالوا ان برتلماوس بشَر بني سبا وفي الميناون المنسوب الى الملك باسيل يقال انه بشَّر هنود العربيَّة السعيدة وهي اليمن كما لا يخفي

وقد رأيت آنفاً انهم ينسبون ايضاً دعوة النصرانيَّة في بلاد العرب الى القديس توما قبل سفره الى الاقطار الهند يَّة وقد ارتاى هذا الرأي القديس غريغوريوس النزينزي في ميمره عن الرسل ومثله تاودوريطس في كتابه عن الاناجيل (ك ٩) وبعض كتبة السريان

ومن الشواهد الجليلة التي توفقنا على دخول النصرانيَّة في اليمن منذ القرون الاولى لتاريخ الميلاد ما رواه اوسابيوس القيصري (ك ه ف ١٠) ومثله هيرونيموس الاولى لتاريخ الميلاد ما رواه اوسابيوس القيصري (ك ه ف ١٠) ومثله هيرونيموس ( Hieron., de vir. illustr. c. 36 ) عن احد العلماء الاسكندريين في النصف الثاني من القرن الثاني للمسيح: ألا وهو ينتانوس الفيلسوف فانَ هذا كان من الفلاسفة الرواقيين جحد الوثنيَّة وتنصَّر وعهد اليه دمتريوس اسقف الاسكندريَّة الفلاسفة الواقيين جمد الوثنيَّة ففعل واحزز له شهرة واسعة بالتعليم الديني وعنه التدريس في مدرسة الاسكندريَّة ففعل واحزز له شهرة واسعة بالتعليم الديني وعنه اخذ اوريجانوس المعلم الكبير فينتانوس المذكور نحو السنة ١٨٣ للمسيح تنزَّل عن التدريس وسافر الى الهند ليبشر فيها بالدين النصرانيّ وقد اتفق المؤرخون على انَّ المند للمقصودة هنا هي المجاورة لمصر اعنى بلاد اليمن كما سبق

قال اوسابيوس: « فبلغ پنتانوس تلك الجهات ودعا الى النصرانيَّة اهلها فاوقفوهُ على انجيل مخطوط بالعبرانيَّة (١ للقديس متى كان اتى بهِ اليهم القديس

ا يراد بالعبرانية اللغة الفلسطينيَّة التي كانت شائعة في ايَّام السيد المسيح وهي من فروع أَلَى الاراميَّة

برتلاوس الرسول واودعهُ عندهم » وفي هذا القول شهادة على ما سبق بالدعوة النصرانيَّة في جهات اليمن منذ عهد الرسل

هل كان لدعوة پنتانوس في اليمن تأثير في اهل تلك البلاد ? ذلك امر لا يمكن القطع به واغاً هو محتمل بل مرجّح ففي وجوده بين القوم انجيلاً قدياً دليل على ان النصر انية التي بشَر بها برتلماوس الرسول لم تمت بينهم ويؤخذ من رواية اوسابيوس ان الاستاذ الاسكندري عاد الى وطنه راضياً شاكرًا لم يذهب تعبه سُدى ولعلّه لم ينس اولئك الموعوظين فأمدًهم بمرسلين يجارونه في عمله وكما هاجر بعض النصارى ينس اولئك الموعوظين فأمدًهم بمرسلين بجارونه في عمله وكما هاجر بعض النصارى المصريين في زمن الاضطهادات الى جهات سينا وبادية الشام على ما روى المؤرخون يجوز القول ايضاً بان قوماً منهم هاجروا الى اليمن لاسيا في عهد دقيوس وديوقلطيانوس فنشروا دينهم فيا بينهم

ومما يستدل اليه من تواريخ العرب كالطبري وسيرة الرسول لابن هشام والمسعودي وغيرهم ان النصرانية واليهودية اخذتا في النزاع والمخاصمة منذ اواسط القرن الثالث للمسيح وبلغ الخصام الى اعيان الدولة وملوكها فيخبرون ان التبع اسعد ابا كرب تهود على يد ربّانيّين من يثرب وحمل اهل رعيّته على التهود وتبعه في امره بعض اولاده بعده كن النصرانيّة فازت في عهد عبد كلال بن مثوب

وقيل ان عبد كلال المذكور ملك في القسم الثاني من القرن الثالث (١ منذ نحو السنة ٢٧٣ للمسيح الى ٢٩٧ وقد جعل حمزة الاصفهاني ملكه (ف ١٣١ طبعة بطرسبرج) اربعاً وسبعين سنة وقد اتفق المؤرخون على تدينه بالنصرانيَّة ، جاء في القصيدة الحميريَّة

ام أين عبد كُلال الماضي على دين المسيح الطاهر الساَّح ِ

وقال الطبريّ في تاريخه (طبعة ليدن ج ١ ص ٨٨١):

وملك بعد عمرو بن تبع عبدُ كُلال بن مثوّب . . فاخذ المُلكَ عبد كُلال . . . ووليهُ بسنّ وتجربة وسياسة حسنة وكان فيما ذكروا على دين النصرانية الاولى وكان يسرّ ذلك من قومهِ وكان الذي دعاه اليهِ رجلُ من غسَّان قدم عليهِ من الشّام فوثبت حمير بالغسَّاني فقتلتهُ

<sup>(</sup>C. de Perceval: Essai sur l'Hist. اطاب تاريخ العرب كوسان دي پرسڤال (des Arabes, I, 107) م

ثمَّ عاد من بعده عبد كلال الى اليهود يَّة اخلافهُ • هذا ما يُستخلص من تواديخ العرب الَّا انَّ هــذه التواديخ سقيمة جدًّا ولاسيا تاريخ حمير · قال حمزة الاصفهاني (ص ١٣٤) : « ليس في جميع التودايخ اسقم ولا اخل من تاريخ الاقيال ملوك حمير »

ومما وجد من الكتابات الحجرية الحميرية في او اسط القرن الماضي (CIS I.6) كتابة فيها اسم عبد كلال و امرأته ابعلي وولديه هني وهعلل نقشوها تذكارًا لبناية دار يدءونها « يرث » شيَّدوها « برضي الرحمان » وذلك في شهر ذي خرف من السنة ( الحميريَّة ) ٣٧٠ الموافقة للسنة المسيحيَّة ٥٩٨ فذكرُ الرحمان من الادلة على توحيده او نصرانيَّه

ومن الآثار التاريخيَّة اليونانيَّة عن نفوذ النصرانيَّة في اليمن ما رواه المو رخ الاربوسي فيلوسترجيوس من كتبة القرن الرابع واوائل الخامس فكان هذا من قباذوقية وكتب تاريخاً في اثني عشر كتاباً دافع فيه عن اعمال الاربوسيين مباشرة من السنة ٢٠٠ الى ٢٥ وتاريخه مفقود الَّا ما نقله عنه فوطيوس البطريرك القسطنطيني في مكتبته يبلغ نحو ثانين صفحة (١ ويماً رُوي هناك (٢ ان الامبراطور قسطنطيني المنبي المنبير المتشيّع للاربوسيَّة ارسل نحو السنة ٢٥٣ وفدا من الرومان الى الحميريين في اليمن وكان يترأس الوفد تاوفيل الهندي من جزيرة سرنديب اي سيلان وحل هذا الى بلادهم ودخل على الملك وقدم له الطافا مرنديب اي سيلان وجدهم في بلاط الملك واقنع الملك وقدم بتشييد الكنائس بل جادل اليهود الدين وجدهم في بلاط الملك واقنع الملك بالحجج الدامغة عن صحة النصرانيَّة حتى نصَره وشيَّد تاوفيل ثلاث كنائس : الاولى في عاضرتهم ظفار والثانية في فرضة عند مدخل خليج العجم يظنونها هرمز وعيَّن للمتنصرين رئيساً ثم رحل والثالثة في فرضة عند مدخل خليج العجم يظنونها هرمز وعيَّن للمتنصرين رئيساً ثم رحل المذا ما رواه فيلستورجيوس الاً انَّ تشيُّعهُ للاربوسيَّة حدا به الى القول ان النصرانيَّة هذا ما رواه فيلستورجيوس الاً انَّ تشيُّعهُ للاربوسيَّة حدا به الى القول انَّ النصرانيَّة لم تدخل بلاد العرب قبلًا والامر على خلاف ذلك كا رأيت. والموثر وون انَّ النصرانيَّة لم تدخل بلاد العرب قبلًا والامر على خلاف ذلك كا رأيت. والموثر وون انَّ النصرانيَّة لم تدخل بلاد العرب قبلًا والامر على خلاف ذلك كا رأيت. والموثر وون انَّ

<sup>(</sup> Migne, P. G., LXV, col. 459-637 المونان ( 18-639)

<sup>(</sup>Ibid, 482-485) فيه (Y

الاسقف الذي امضى اعمال مجمع نيقية سنة ٣٠٥ باسم « يوحنا اسقف الهند » اغاكان اسقفاً على اليمن وقد سبق انَّ اسم الهند كثيرًا ما أُطلق على اليمن وكذلك قد بيَّن العلَّامة المستشرق السنيور ك روسيني (١ انَّ الملك قسطنسيوس لم يقصد بوفده الى ملك حمير امرًا دينيًا محضًا واغا اراد ان ينهج للرومان طريقًا تجاريَّة في البحر الى اليمن ويعقد محالفة مع الحميريين ضذ الفرس وملكهم سابور الثاني اماً اسم الملك المتنصِر على يد تاوفيل في اليمن فلم يذكرهُ المؤرخ فيلسترجيوس ولعله مرثد بن عبد كلال المالك على ما يظن من السنة ٣٠٠ الى ٥٠٠ وقد اطرأ الثعالبي في طبقات الملوك حلمة وحمة للفقراء وحكمته وتساهله وقال عنه أنه لم يشأ ان يقلق رعاياه المسبب دينهم او هو وليعة بن مرثد الذي تعصب اولًا لليهودية ثم عدل الى النصرانيّة وقد جاء للفيروزبادي ما يؤيد نصرانيّة هؤلاء الملوك حيث قال « انَّ كثيرًا من ملوك اليمن والحيرة تنصّروا »

وممًا يشهد على ثبات المعاهدة التجاريّة المبرمة بين الرومان والعرب قانون سنّة تاودوسيوس الكبير في تلك الاثناء نظّم في امور الوفود الراحاين الى الحميريين والحبشة من الاسكندريّة (٢

ومن الشهود على نفوذ النصرانية في اليمن القديس هيرونيموس فانه غير مرة ذكر بين المتنصّرين اهلُ الهند والحبشة من ذلك رسالته الى مارسلا الرومانية (Migne, P. L., XXII. 489) حيث يعدّد فئات المتقاطرين لزيارة الاراضي المقدّسة وكلهم على ايمان واحد ممّن كان يشاهدهم ويحادثهم فجعل في مقدَّمتهم العجم والارمن وعرب اليمن (الذين دعاهم باهل الهند) والحبشة وكذلك كرّر قوله في رسالته الى السيدة ليتا ( Ibid., XXII. 870 ) وخصّ بالذكر « رهبان الهند » اي اليمن كما قلنا وفي ترجمة القديس سمعان العمودي التي كتبها تاودوريطس في القرن الخامس قد ذكر غير مرّة بين الذين قصدوا القديس على سَوده عرب حير وقد رآهم تاودوريطس قد قد وريطس

<sup>(</sup>Rendiconti d. reale Accademia dei Lincei, اطلب اعمال اكادمية لينشاي (Aprile, 1911, p. 715)

<sup>(</sup>Code Théodosien IV, p. 616, de legatis, l. XII, اطلب الدستور التيودوسي tit. XII, 2)

عياناً قال (Migne, P. G., LXXIV. 104): "ولا يتزاحم حول سمعان اهلُ بلادنا فقط بل يأتيه جموع من الاسماعيليين والعجم والارمن والكرج والحميريين " وكذلك كتب انطونيوس تلميذ القديس (328 , Ibid., LXXXII): " قد نصر سمعان العمودي اعاً عديدة من الشرقيين ( السراكسة ) والعجم والارمن والاسكوتيين وذوي القبائل " وقد صر ح باسم تلك القبائل قدرينوس المؤلف فقال انهم " الحمير يُون "

ثم ان النصرانية لم تدخل فقط الى اليمن من جهة الجنوب ومن بلاد الرومان ولكن نفذت اليها من جهات الشمال وخصوصاً من العراق فمن المعلوم ان ملوك الفرس كانوا يسعون في محالفة ملوك اليمن ويتقرّبون الى اهلها ليستعينوا بهم على رد غارات الرومان وكذلك ملوك اليمن والحبشة رُبّا اوفدوا الوفود الى ملوك العجم ليبرموا معهم المعاهدات كما روى المؤرخون (١

وكانت القوافل تسير ذهاباً واياباً من العراق الى اليمن ومن اليمن الى العراق فالنصرانيَّة التي كانت بلغت في الشمال مبلغاً عجيباً ما كانت لتهمل هذه الوسائط انشر الدين المسيحي في الجنوب ومن التقاليد الشائعة عند الكلدان ان رسوكي الكلدان الاوَّلين ادي وماري سارا ايضاً الى بلاد العرب سكَّان الخيم والى نجران وجزائر بجر اليمن (٢

وجا، في المصحف الناموسي (ص ١٨): «وبشّر الجزيرة والموصل وارض السواد كلها وما يليها من ارض التيمن كلها وبلاد العرب سكّان الخيم والى ناحية نجران والجزائر التي في بجر اليمن ماري الذي من السبعين ». والى هذه البشارة في اليمن اشار القديس افرام في القرن الرابع حيث قال في احد ميامره: «جاءت ملكة التيمن (سبأ) الى سليان ونالت من نوره شعلة استضاءت بها وبقيت تلك الشرارة مخبوّة تحت الرماد الى ان ظهرت شمس العدل السيد المسيح فاتقدت تلك الشرارة حتى اصبحت نجماً باهرًا ينير اليوم تلك الانجاء »

۱) اطلب منشورات لند السريانية (Land: Anecdota Syriaca, II, 76 et seqq)

اطلب كتابي فطاركة كرسي المشرق لسليمان بن ماري (طبعـة رومية ص ٢)
 والمجدل لعمرو بن متى الطيرهاني (ص ١)

وما لا ينكر ان النساطرة كانوا انتشروا في تلك البلاد قبل الاسلام وانشأوا عدَّة كنائس وكان لهم فيها اساقفة اتوها من قبل جثالقة الشرق اصحاب كرسي المدائن وبتوا فيها بعد الاسلام مدَّة كها نسيأتي وقد ارتأى العلامة دي ساسي في الحدى مقالاته (۱ انَّ نصارى الشمال من اهدل العراق كانوا يتردّدون الى اليمن واتنهم ادخلوا بين اخوانهم في الدين الكتابة السريانية بدلًا من الخط المسند الشائع هناك قبلهم وقد روى السمعاني في المكتبة الشرقيّة ، (Assemani, BO, III في المستعمرات عديدة من اليمن وكذلك ذكر المؤرخ فيلسترجيوس انَّ في زمان كانت دخلت في جهات عديدة من اليمن وكذلك ذكر المؤرخ فيلسترجيوس انَّ في زمان كانت مستعمرات اخرى سوريَّة احتلَت سواحل افريقية وقد جاء في المؤرخ فيلسروري ولعده العرب وانَّ اصحابها كانوا يتكلّمون بالسريانيَّة وقد جاء في كتاب كشف الاسراد في بيان قواعد الاقلام الكوفيَّة « ان القلم الكوفي كان يُدعى بالسوري » ولعله اداد بذلك شبهه بالقلم السرياني وقال هناك انَّ «آل طسم وقدطان وحمير » كانوا يكتبون به

¥

ومن اعظم الشواهد التي اثبتها العرب على دخول النصرانيَّة في اليمن ما رواهُ الطبريَّ في تاريخهِ (٢ وياقوت في معجم البلدان (٢٠٢٥) وابن خلدون في كتاب العبر (٢٠٥٥) وابن هشام في سيرة الرسول (ص٢٠) وغيرهم انَّ اهـل نجران وهي من امهات مدن اليمن تنصروا جميعهم وقـد ذكوا الخبر في كلام طويل خلاصتهُ انَّ رجلًا من بقيَّة اصحاب الحواريين » يقال لهُ فيميون وقالوا قيمون وقالوا ميمون (٣ من افضل الناس عبادة واعرقهم في اعمال الصلاح كان ساحًا تجري على ميمون (٣ من افضل الناس عبادة واعرقهم في اعمال الصلاح كان ساحًا تجري على يديهِ الكرامات والمعجزات وصل في سياحتهِ الى بلاد غسَّان فتبعهُ رجلٌ من اهل الشام اسمهُ صالح فتو عَلا في بلاد العرب ثم اختطفتهما سيَّارة وباعوهما بنجران واهلها حينثذ من بني الحادث بن كعب المنتمين الى كهلان يعبدون العزَّى على صورة النخلة وينثذ من بني الحادث بن كعب المنتمين الى كهلان يعبدون العزَّى على صورة النخلة و

<sup>(</sup>Mémoires des Inscript. et Belles-Lettres, t. 50, p. 266) اطلب (١

۲) اطلب تاریخهٔ (طبعة لیدن) ج ۱ ص ۹۱۸

وفي تناريخ فطاركة المشرق لسايمان بن ماري (ص ٢٣) انه كان يدعى حياً ن كان إصله من نجران تنصر في الحيرة على يده ِ خلق من حمير والحبشة

فاوقف فيميون سيّده على بطلان الشرك بما صنع لديه من الآيات ولا سيما اذ دعا ربَّه في يوم عيد العزَّى فارسل الله ريحاً جعف النخلة من اصلها فعرف اهـل نجران صحة دينه ودانوا بدين المسيح. وجعل فيميون عليهم رئيساً احد اشراف المدينة عبدالله بن الثامر ورعاهم اسقف كان يُدعى بولس

واقام اهل نجران على دين المسيح حتى دعاهم الى اليهود ية احد ملوكهم اسمهُ ذو نؤ اس كان متعصباً لدين اليهود فأبى النجرانيون اتباعهُ في ضلالهِ وكان رئيسهم اذ ذاك اسمه الحارث واستعدوا للدفاع عن بلدهم الّا انّ ذا نؤ اس دخلهُ بالمكر وحفر اخاديد (اشار اليها في القرآن) اضرمها نارًا وألقى فيها على ما روى ابن اسحاق عشرين الفاً من النصارى او يزيدون ما توا في سبيل ايانهم مع الحادث رئيسهم

على انَّ الخبر لم يلبث ان غما الى قيصر الروم بواسطة رجل من اهل نجران فرّ هارباً اسمه دوس ذو ثعلبان فاستنصره على ذي نوَّ اس فامر القيصر النجاشي ألضبان ملك الحبشة بمحاربة اليهودي ففعل وارسل جيشاً مع ارياط وابرهة الاشرم فناجزوه القتال وظفروا ببلاده ومات الطاغية غرقاً واتم الحبشة فتح اليمن فملكوا عليها اكثر من نصف قرن كان اوَّل ملكهم ارياط ( ٢٥٠ ) ثم ابرهة الاشرم ( ٣٧٠ – ٧٠ ) ثم أبنه يكسوم ( ٧٠٠ – ٧٠ ) ثم مسروق ( ٧٢٠ – ٥٧٠ ) اماً الملوك الحمير يُون فبعد موت ذي نو اس حاول احدهم المسمَّى ذو جدن ان يضبط زمام الملك لكنه قتل في حرب الحبشة ولم يعودوا الى الملك الَّا في زمن سيف ابن ذي يزن الذي استعان بالفرس واخرج الحبش من اليمن وملك هو وابنه معدي كرب ثم أنَّ الفرس لم يلبثوا ان عدُّوا سيطرتهم على تلك البلاد وجعلوا عليها عُمَّالًا كان اوَّ لهم الفرس لم يلبثوا ان عدُّوا سيطرتهم على تلك البلدو وجعلوا عليها عُمَّالًا كان اوَّ لهم وهرز ( ٧٩٠ ) ثمَّ بَذهان وفي زمنه فتح المسلمون نواحي اليمن

هذا ملخَّص ما جاء في تواريخ المسلمين وقد ايَّدتهُ في امورهِ الجوهريَّة التواريخ اليونانيَّة والسريانيَّة كتاريخ الحرب الفادسية لپروكوپيوس الغزي Procop., de Bello اليونانيَّة والسريانيَّة كتاريخ يوحنًا المعروف باسقف آسية (Assemani, BO, II, 83) وتاريخ تاوفانوس (ج ١ ص ٣٤٦ من طبعة بونًا) وتاريخ يوحنًا ملالا (ص ٤٣٤ من الطبعة عينها) فكل هؤلاء ذكروا امور الحبشة وما جرى من الحروب بين ملكها وملك حمير اليهودي بسبب قتله لنصارى نجران وفي رواياتهم بعض افادات

عن ذي نو اس الذي يدعونه دمنوس او دميانوس وعن القيصر يوستينوس الذي انتصر للمظاومين وبعث الحبشة لمحاربة ملك اليمن وكان على الحبشة ملك يدعونه اليسباوس (Elesbaas) او أليضبان وصحفه غيرهم باليستاوس من احكم الملوك واعرقهم في الدين النصراني وهم يقولون ان اسقف نجران المدعو بولس كان توفي قبل هجوم ذي نو اس عليها وان الملك اليهودي بعد ظفره بنجران انتهك حمة قبره اما استشهاد اهل نجران على عهد ذي نو اس فقد وصفه المعاصرون منهم شمعون اسقف بيت ارشام الذي سمع في العراق الخبر من شهود عيانيين فدونه في رسالة نشرها السمعاني في المكتبة الشرقية ( BO, I, 364-97) وكذلك ليعقوب الرهاوي فيهم ميمر نشره الاب بيجان ( BO, I, 364-97) وكذلك ليعقوب الرهاوي البولند أيون اعمالهم في اليونانية عن نسخة قديمة في تاريخ ٢٤ ت ( Acta Martyrum I) ثم نشر ( Act. SS. X, ۱ ت ۲۱ ت ۲۱ مقال نقلناها عن مخطوط قديم

ومن الآثار الكتابيّة التي أشرت حديثًا واتتنا بفواند جديدة عن دخول النصرانيّة في نجران اعمال القديس « ازقير » بالحبشيّة من مخطوطات خزانة الكتب الشرقيّة في لندن فنشرها لاوَّل مرَّة الاستاذ الايطالي المفضال كنتي روسيني (١ الشرقيّة في لندن فنشرها لاوَّل مرَّة الاستاذ الايطالي المفضال كنتي روسيني (١ وخلاصتها انَّ « ازقير » كان كاهناً نصرانياً دعا الى دينه اهل نجران فامر الملك شرحبيل بن ينكف مجبسه لكنه نجا من الحبس وعمَّد كثيرين وتبعه رجل يدعونه قرياقوس واجتمعت عليه اليهود ففنَّد اقوالهم جهاراً وقُضي لمجادلته آخرًا بقطع الرأس مع ٣٨ آخرين وعيده في الكلندار الحبشي واقع في ٢٠ من شهر خدار (٢٠ ت ٢) فكل هذه الآثار بيَّنت انتشار النصرانيّة في اليمن ولم يزدها اضطهاد ذي فكل هذه الآثار بيَّنت انتشار النصرانيّة في اليمن ولم يزدها اضطهاد ذي ارسلا جنودًا الى اليمن انتقمت للمظاومين وكسرت شوكة اليهود في تلك الانحاء السلا جنودًا الى اليمن انتقمت للمظاومين وكسرت شوكة اليهود في تلك الانحاء وقد اتتنا في هذه الحقبة الاخيرة شواهد جديدة غير منتظرة ألا وهي كتابات يوانيّة وحبشيّة وحميريّة اكتشفها الاثر يُون وهي تبيّن ماكان من النفوذ للحبشة في يوانيّة وحبشيّة وحبيريّة اكتشفها الاثريّون وهي تبيّن ماكان من النفوذ للحبشة في

<sup>(</sup> Rendic. d. reale Accad. d. Lincei,1910, ser, V.,vol. اطلب مجلة لينشاي XIX p. 705-750)

بلاد اليمن · « فاليونانية اكتشفها في اكسوم الرحالة الانكليزي هنري سَلْت . H) (Salt كتبها « أَيْن ملك اكسوم والحميريين وريدان والحبش والصابئة وزيلع وتهامة وبغيث وتوقال ملك الملوك ابن الاله المريخ غير المغلوب » يصف فيها انتصاره على اعدائه البغيثيين · وتاريخ هذه الكتابة اواسط القرن الوابع يظهر منها انَّ ملوك الحبشة الوثنيين كانوا استولوا مدَّة على اليمن والحميريين

ومن الكتابات الحبشيَّة كتابة وقف عليها المرسل الايطالي يوسف ساپيتو (G. Sapeto) في اكسوم ايضاً ثمَّ نشرها وفسَّرها وهي للملك النصراني «تاذينا ابن الاعميدا ملك اكسوم وحمير وريدان وسبا الخ» افتتحها بذكر الاسم الكريم «خالق السهاء والارض الرب الازلي» وكان تازينا المذكور مالكاً نحو السنة ٥٠٠ ومن كلامه يظهر انَّ ملوك الحبيت لم يزالوا باسطين سيطرتهم على الحميريين ولا غرو انَّ نصر انيَّتهم أثرت بدين الحميريين الوثنيين واجتذبت منهم قوماً الى المسيحيَّة

اما الكتابات الحميريّة فاعظم شأناً واخطر بياناً لتاريخ النصرانيّة اكتشفها في انحاء اليمن رجالٌ ذوو حزم لا يهابون الاخطار دخلوا في هذه السنين الاخيرة الى اقاصي اليمن ونقلوا ما كانوا يراقبونه من الكتابات الحميريّة الكاشفة لاسرار التاريخ اليمني اشهرهم العلماء يوسف هالوي (Halévy) وادورد گلازر (Ed Glaser) فأتوا من اليمن بمثات من الآثار الكتابيّة بينها كتابات حميريّة تفصّل محاربة الحبشة لذي نو اس وظفرهم باليمن وتاريخ هذه الكتابات هو تاريخ حمير الواقع سنة ١١٠ للمسيح فن جملة تلك المآثر التاريخيّة كتابة تنسب الى حصن الغراب وجدها گلازر (١ فنشرها وهي « لسميفع اشوع » (٢ اقامها في ذي الحجة سنة ١٠٠ للمسيح) تذكارًا لدخول الحبشة في بلاد حمير بعد انتصارهم على ملكها (ذي نواس)

ومنها كتابة اخرى تاريخها سنة ٢٥٧ و ٢٥٨ ( اي ٢٠٠ – ٥٤٣ ) ورد فيها ذكر انفجار سدَّ مأرب وهو من اجلَّ الحوادث التاريخيَّــة كان العلماء يرتُّونهُ استنادًا الى مؤرخي العرب الى القرن الثاني للمسيح فثبت الآن انهُ جرى في او اسط القرن

ا) اطلب كتابهُ الحبشة في بلاد العرب وفي افريقية E. Glaser: Die Abessinier in) (Arabien u. Afrika, p. 113) هذا الاسم صحفهُ اليونان باميسيفاوس

السادس وانكتابة قد نُقرت في الصخو بامر ابرهة الملك الحبشي اوّلها: «بقوة ونعمة ورحمة الرحمان ومسيحه وروحه القدوس قد امر برسم هذه انكتابة ابرهة الحاكم وعلى اليمن ) باسم الملك انتميزي (الحبشي) رمحيس ذو بي بين ملك سبا وذي ريدان وحضرموت ويمانات والعرب الذين في الحبال والسهول » ومما قال هناك: «ونحن على ذلك اذ بلغنا خبرتهدُّم السدّ والحزَّان والحوض والمُصرف في شهر ذي المدرح سنة ٢٥٠٠٠، »ثم اردف ابرهة قوله : « فارسلت الى القبائل لتنفذ الحجارة والاخشاب والوصاص لترميم السدّ في مأرب من ثوجهتُ الى مأرب وبعد ان عليه » ،ثم يذكر تأثّر العمل لسأم بعض القبائل عن الشغل وكيف حالف ابرهة أقيال عليه » ،ثم يذكر تأثّر العمل لسأم بعض القبائل عن الشغل وكيف حالف ابرهة أقيال اليمن وقابل وفود ملوك الروم وفارس والحيرة (المندر) وغسان (الحارث بن جبلة وابي كرب بن جبلة ) وغير ذلك مماً يفيدنا علماً عن اخبار العرب وفوز ابرهة بقبائلهم سنة ٢٥٢ للحبش (٢١٥ م) ،ثم عاد الى وصف ترميم سدّ ،أرب فقال: بقبائلهم سنة ٢٥٢ للحبش من الحجارة والاطعمة للعملة الى ان ختم الكتابة بقوله انّهم ما انفق على العمل من الحجارة والاطعمة للعملة الى ان ختم الكتابة بقوله انّهم ما انفق على العمل من الحجارة والاطعمة للعملة الى ان ختم الكتابة بقوله انّهم ما انفق على العمل من الحجارة والاطعمة للعملة الى ان ختم الكتابة بقوله انّهم ما انفق على العمل من الحجارة والاطعمة العملة الى ان ختم الكتابة بقوله انّهم ما انفق على العمل من الحجارة والاطعمة العملة الى ان ختم الكتابة بقوله انّهم ما انفق على العمل من الحجارة والاطعمة العملة الى ان ختم الكتابة بقوله انّهم

ولعلَّ هذا السدَّ كان انفجر قبل ذلك غير مرَّة ورُمم الَّا انَّ اخبار العرب تنطبق خصوصاً على هذا الحادث الاخير واغها خلطوا في اقوالهم خلطاً عجيباً وكفى به استدلالًا على ضعف رواياتهم التاريخيَّة التي لا يمكن التسليم بصحتها الَّا بعد النقد والنظر اللي

لا غرو انَّ النصر انيَّة في مدَّة ملك الحدشة على اليمن بلغت اقصى النجاح والتقدُّم. لنا على ذلك شواهد تاريخيَّة عديدة وكان اوَّل ما باشر به الحبش ان جعلوا نجر آن كَفُبلة الدين النصر اني بعد ان اصطبغت بدماء اهلها الشهدا، فاقاموا فيها مزارًا كان العرب يقصدونه من كل صوب وكانوا انفقوا عليه القناطير المقنطرة ليزينوهُ بانواع

<sup>(</sup> Mordtmann: Himjar. Inschriften, اطلب كتاب مردممان في الكتابات الحميرية ( Müller: Bürgen u. Schloesser وكتاب مولّر في مدن اليمن وقصورها ( Wien 1881 )

الحلي . وهذا المزار قد شاع ذكره عند العرب فدعوه وكعبة نجران» او «كعبة اليمن » وضربوا بحسنه المثل واليه اشار الاعشى في بعض ابياته حيث قال يكلم ناقته :

وكعبة نجرانَ حمّ عليكِ حتى تُناخَيْ بأبواجا نزورُ يزيدًا وعبد المسيح وقيسًا هم خيرُ ارباجا اذا الحبرَات تلوَّتْ جم وجرُّوا اسافلَ هدَّاجا

يريد بني عبد المدان الذين كانوا يتولون امرها وهم من اعيان بني الحارث بن كعب واعرقُ الناس في النصرانيَّة ، ومَّن طبَّقت اخبارهُ اقاصي العرب في ذاك الوقت خطيب مصقع ضربت العربُ المثل في بلاغتهِ نريد القسّ بن ساعدة اسقف نجران وقد جمعنا في شعراء النصرانيَّة (ص٢١١ – ٢١٩) ما رواهُ الكتبة العرب عنهُ وعن يزيد بن عبد المدان النجرانيّ (ص٨٠ – ٨٨)

وبما يعود فضله الى الحبشة كنيسة عظيمة جمعوا فيها ضروب المحاسن وانفقوا عليها المبالغ الطائلة بنوها في حاضرة ملكهم صنعاء لا تزال حتى اليوم تُرى بقاياها في جامع هذه المدينة وكانوا زينوها بكل اصناف الزين والتصاوير وضروب الفسيفساء وهي الكنيسة التي عرفها العرب بالقُليس (١ وذكروها في تواريخهم ووصفوها في كتبهم (اطلب مجموعنا مجاني الادب جص ٣٠٣ وكتاب الاغاني ووصفوها في كتبهم (اطلب مجموعنا مجاني الادب جص ٢٠٣ وكتاب الاغاني القريب منها واصنامه الصابئية

وكما فعلوا في صنعاء اقداموا ايضاً في ظفار كنيسة اخرى جليلة كانت آية في الحسن والجال وكان المتولى تدبير هذه الكنيسة اسقف شهير يدعى جرجنسيوس اتخذه ملك الحبشة كمستشاره ومساعده لتنصير الحميريين فما ألا جهدًا في ذلك وقد توك لنا من آثاره كتاب شرائع الحميريين التي تُرى ترجمتُها اليونانيَّة في مجموع الآباء اليونان لمين (Migne, P. G., T. 86, col. 567-620) وكان يجادل اليهود ويردّ على مزاعهم وله جدال مع هربان الربّاني صبر ايضاً على آفات الدهر باليونانيَّة ويردّ على مزاعهم وله جدال مع هربان الربّاني صبر ايضاً على آفات الدهر باليونانيَّة (Ibid., col. 621-783)

1) القليس عشتقَّة من اليونانيَّة (Ἐκκλησία) ومعناها الكنيسة

ولنا حتى اليوم دليل حتى على تأثير نصرانيَّة الحبشة في العرب أَلا وهو مسا دخل في اللغة العربيَّة من الالفاظ الدينيَّة الحبشيَّة بعضُها حبشي الاصل كالمنبر والمضعَف والحواريّ والمنسافق والفاطر (اي الحالق) والجبن (اي الصم) والمشيطان والزَّار وبعضها يوناني او سرياني ّاو عبراني لكنَّهُ دخل في العربيَّة بواسطة الحبش كما تدلُّ عليهِ صورتهُ الحاضرة كالانجيل وجهم والتابوت والقلم والحرم والجنّ والوقية وللعلَّامة المستشرق نولدك بحث خصوصي في هذه الالفاظ (١

وكان شيوع الخط المسند وهو الخط الحميري في بلاد العرب بفضل الحبشة واشتقاقه من الخط الحبشي القديم ظاهر ونقلوه الى اليمن في التاريخ السابق للميلاد ثم استعملوه في كتاباتهم الحجرية الى ظهور الاسلام قال ياقوت في معجم البلدان ( ١٠١١ ) عند وصفه كنيسة القُليس ان ابرهـة كان كتب على بابها بالمسند: «بنبتُ هذا لكَ ( اللهم ) من مالك ليُذكر فيه اسمك وانا عمدك »

وفي مدَّة ولاية الحبش على اليمن رحل الى الهند قسما الرَّحالة - Cosmas In ) فعدَّد ما وجده من الكنائس في طريقه وانتشار النصرانيَّة في او السط الشرق واقاصيه وقد خصَّ بينها بلاد اليمن حيث قال ما تعريبه (۲: « انك حيثا سرت تجد كنائس للنصارى واساقفة وشهدا، وسيًا حتى بين اهل عربيَّة السعيدة الذين يُدعون بالحميريين كما في كل العرب ايضًا وبين النبط وبني جم٠٠٠»

وان سأل السائل اكانت النصرانية في اليمن مستقيمة خالية من البدع . الجواب انّه من المرجّج انّ دينهم كان في اوّل الامر خالصاً من كلّ شائبة وكاثوليكيًا محضاً لانّ الامبراطور يستينوس وخلفه يستنيانوس لحسن ديانتهما ماكانا ليسمحا للحبش ان ينشرا في بلاد العرب غير الاعيان الارثذكسيّ الموافق لتعليم المجامع الاربعة الاولى يثبت ذلك تكريم الكنيسة لملك الحبشة ألصبان الذي كان مالكاً في وقت فتح الحبشة لليمن ثمّ جلوس جرجنسيوس على كرسي اساقفة صنعاء وهو قديس تكرمه الكنيسة لقداسته واغًا يظهر ايضاً انّ بدعة اوطيخا

Th. Noeldeke: Neue Beitraege z. semit. Sprachwissenschaft اطلب (١

<sup>(</sup>Migne, P. G., t. LXXX, col. 169) اطلب مجموع آباء اليونان (۲

سرت الى جهات اليمن وكدَّرت صفاء ايمانهم فانَّ الحبشة في القرن السادس جنحوا الى تعاليم اليعاقبة فلا بُدَّ ان اضاليلهم انعكس صداها الى العرب لكنَّ المؤرخين المعاقبة قد بالغوا في ذكر شيوع هرطقتهم بين اهل اليمن كما يُستدل من تاريخ يوحنًا الاسيوي (١٤٨)

على انَّ العُنصر العربيّ وسلالة ملوك اليمن لم يعودوا يطيقون نير الاجانب عليهم لاسيَّما بعد موت ابرهة وتملُّك ابنيه يكسوم ومسروق على حمير اذ تشدَّدا على الوطنيين واساء اليهم الصنع فاخذ امراء حمير يطلبون لهم وسيلة لينجوا من الحبشة وكان في مقدَّمتهم سيف بن ذي يزن فاستنجد بملك الروم وطلب منه جيشاً ليُخرج الحبش من جزيرة العرب فلم تلق دعوته اذناً صاغية فعدل الى كسرى ملك العجم فنصره بجند من صعاليك دولته تحت قيادة رجل اسمه وهرز فظفروا بالحبشة وبددوا شملهم وملك سيف بن ذي يزن لكنَّ ملكه لم يدم زمناً طويلًا اذ فتك به بعض الحبشة فخلفه أبنه معدي كرب ولم يلبث العجم ان استولوا على اليمن فارسلوا عماً لا يحكمون باسمهم كان اولهم وهرز المذكور ثم خلفه باذان وفي عهده صارت اليمن في ايدى المسلمين

امًا النصرانية فا أنها لم عت بنفي الحبشة بل بقيت في عزها الى ظهور الاسلام ولعل سيف بن ذي يزن عينه كان يدين بها يؤيده ما وقفنا عليه في احد مخطوطات باريس العربية وهو كتاب انساب العرب لسلمة بن مسلم (Suppl. Paris, 2866) في الصحيفة ٩٧ حيث قال ان سيف بن ذي يزن دخل على القيصر ومال الى النصرانية والحق يقال انه ما كان ليلوذ بالقيصر ملك الروم النصراني لو دان هو باليهود ية كذي نؤاس وكذلك قد مدحه الشاعر النصراني اميّة بن ابي الصلت بقصيدته الشهيرة التي اوها:

لا يطلبُ الثار الَّا كابن ذي يزن ٍ في البحر خيَّم للاعداء احوالا

ولا شيء في هذه الابيات يُشعر بيهوديَّة سيف ولو عرف اهل نجران وعرب النصادى في اليمن انَّ ابن ذي يزن من انصار لليهوديَّة لما مَكَّنوهُ من الملك

<sup>()</sup> اطلب المكتبة الشرقية للسمعاني (Assemani; BO, II, 381-386)

وعلى ظنِّنا انَّ نساطرة العراق انتهزوا فرصة دخول الفرس في اليمن لينشروا هناك بدعتهم ولعلَّهم كانوا سبقوا الى بثِّها قبل ذلك فعزَّزوها وفي تواريخ النساطرة ما يصر ح بانتشار تلك البدعة في جنوبي العرب ومقاومتهم لليعاقبة وفي كتاب الاغاني (١٤٨:١٠) انَّ عشرة من اساقفة نجران قدموا على نبي المسلمين وجادلوه فدعاهم الى المباهلة ولعلَّ منهم من كان نسطوريًا وكان حينتذ رئيسًا على نجران رجل السمة السيد (١ فأعطى الامان هو وقومة

ولكن النصارى بعد فوز الاسلام اخذوا يضعفون في اليمن شيئاً فشيئاً ولاسيّما بعد ان امر عُمَر باخواجهم من الجزيرة استنادًا الى حديث يعزونه الى محمّد هذا منطوقه : « لأخرجن اليهود والنصارى عن جزيرة العرب حتى لا ادع فيها اللّا مسلماً ، والظاهر انّ هذا لم يتم بالحرف فان لدينا عدّة شواهد على وجود النصارى في اليمن في ايّام الخلفاء فمن ذلك ما ورد في اعمال طيموتاوس الكبير بطريرك النساطرة انّه سام اسقفاً على نجران وصنعاء اسمه بطرس في اواخر القرن الثامن (٢ وجاء في كتاب الفهرست لابي الفرج بن النديم (ص ٣٤٩) ان المؤلف اجتمع براهب من نجران في اليمن يدعى حسّان كان انفذه باثليق النساطرة الى الصين فعاد منها سنة ٢٧٧ في اليمن يدعى حسّان كان انفذه باثليق النساطرة الى الصين فعاد منها سنة ٢٧٧ في اليمن يدعى واخبره بعجائهها

وجاً في تقويم الكنائس النسطوريَّة الذي طبعهُ الحوري بطرس عزيز الكلداني (واليوم مطران سلمست في العجم) عن بعض مخطوطات مكتبتنا الشرقية (ص٧) في الحاشية انَّ البطريرك يوحناً الخامس ارسل كتاباً الى حسن قسيس اليمن سنة ١٢١٠ م يجاوب فيه على ٢٧ سوَّالًا ألقاها عليه ووّال في الجدول انَّ في سنة ١٢١٠ للمسيح كان في صنعاء اليمن خمسة اساقفة للنساطرة والاول مطرابوليط على صنعاء السمهُ اسطيفانوس وتحت يده ثلاثة اساقفة ايليا وياولاها وشمعون لهم ثلاث كنائس وعدد المؤمنين عندهم ٢٠٠٠ مُ كان اسقف لمدينة زبيد اسمه وعدد المؤمنين فيها ٢٠٠٠ بيت مُ ذَكَ نجران وقال انَّ في سنة ١٢٦٠ كان يشوع وعدد المؤمنين فيها وانَّ في انحائها كان ١٢٠٠ بيت من النساطرة وقال عن يعقوب وانَّ في انحائها كان وقال انَّ بيت من النساطرة وقال عن

<sup>(</sup>Barhebræus : Chron. Eccl., II, p. 116) اطلب التاريخ الكنسي لابن العبري (116)

٧) اطلب مكتبة السمعاني (BO. IV, 609)

عدن انها كان يوجد فيها سنة ١٢٥٠م اسقف اسمهُ ميلو وانَّ جماعة النساطرة كانت ١٣٠٠ بيت الَّا انَّ اكثرهم قُتلوا بالسيف او عدلوا الى الاسلام هذا ما نقلناه عن هذا الاثر الذي لم يَكنَا ان نقابلهُ على غيرم لنتأكّد صحَّتهُ

وفي القرن السادس عشر ذكر الكاتب الاسباني اوردينو دي سينالتوس (Ordeno de Cenaltos) انه في رحلته الى المغرب لقي بعض قبائل عربيّة احتفت به واكدّت له انَّ اصلها من قبائل نصارى العرب في اليمن وقد اخبرنا المرسلون الكبوشيون في عدن سنة ١٨٩٥ النّهم وجدوا في بعض اهل اليمن آثارًا مسيحيّة ظاهرة ورثوها من اجدادهم النصارى

# الباب السادس النصرانية في حضرموت وعمان والهامة والبحرين

انَّ بلاد حضر موت وعمان واليامة والبحرين مجاورة الميمن فكان ملوك اليمن اذا قويت شوكتهم طمحوا اليها بالابصار وادخلوها في سيطرتهم اللّا انَّ اخبار تلك الجهات نادرة وجدًا لا يُعرف اللّا القليل من امورها السياسيَّة والادبيَّة والدينيَّة والدينيَّة والدينيَّة والدينيَّة والدينيَّة ومضر موت ومنها بلاد مَهْرة ما وقع من جزيرة العرب شرقي اليمن بين اليمن وبجر الهند ووى ابن خلدون في تاريخه (١ اسماء دولة مستقلة ملكت عليها بعد المسيح الى ايام الحبشة فلمَّا صارت اليمن في حوزة الحبش ملكوا ايضًا حضر موت ولذلك لم يذكر ابن خلدون لحضر موت امراء بعد دخولهم الى اليمن فنوَّة بسكوته الى انَّها دخلت في حكم الحبش فلا بُدَّ اذن من ان يُقال اليمن فنوَّة بسكوته الى انَّها دخلت في حكم الحبش فلا بُدَّ اذن من ان يُقال انَّ النصر انيَّة دخلت ايضًا في حضر موت مع او لئك الفاتحين بل دخلت قبلهم والدايل عليه انَّ قسماً كبيرًا من كندة كانوا يسكنون في حضر موت (٢ ومعلوم انَّ النصر انيَّة كانت الديانة الغالمة على كندة كما سترى

ثُمُّ انهُ كان لحضرموت عدَّة مدن ساحليَّة ذكرها بطلميوس الجغرافي (٣ كانت

Geschichte u. Geogr. Arabiens 88-89)

اطلب تاریخهٔ المطبوع فی مصر (۲:۲۰۵)

٣) اطلب جغرافيَّتهُ (ك ١٦ ف ٤) ثم كتاب كلازر Ed. Glaser : Skizze d. اطلب جغرافيَّتهُ (ك ١٦ ف ٤)

تقام فيها اسواق تجارية تقصدها الروم وغيرهم فكان اهـل حضرموت يختلطون بتجار النصارى القادمين من انحاء شتى فيدينون بدينهم وكان يسكن بعض هؤلاء النصارى الجزائر المجاورة التي لدينا شواهد على نصر انيتها قبل الاسلام بزمن مديد. قال قزما الرّحالة (Cosmas, P. G., T. 88,col. 169): «وفي جزيرة تاپروبانا التي يدعوها اهل الهند سيدليها (وهي سيلان ويدعوها العرب سرنديب) في مجر التي يدعوها اهل الهند سيدليها (وهي سيلان ويدعوها العرب مرنديب) في مجر الهند كنيسة للنصارى مع عدد من الاكليريكيين والمؤمنين، وكذلك في مالي (ملبار) حيث يُجنى الفلفل، وفي جزيرة كاليانا اسقف يسام في العجم ويُرسل اليها، وفي جزيرة ديوسقريدس (وهي سقطرى القريبة من سواحل العرب) كذلك اكليريكيون يُرسمون في العجم وهناك جم عفير من النصارى، وخدمة الدين النصراني في تاپروبانا يُرسلون ايضاً بعد سيامتهم »

وما يدلُّ على علاقات هؤلاء النصارى مع سواحل العرب ما قرأناهُ في كتاب سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري في انساب العرب الذي مرَّ ذكرهُ (ص ١٠٦) عن مهرة وسقطرى:

وبجزيرة سقطرى من جميع القبائل من مهرة وهي جزيرة طولها ٢٠٠٠ فرسخ وجا العنبر السقطري . . . وكان اهلها من اولاد الروم فدخلوا في نسب القُدر من مهرة وهم معروفون . (قال) وجا عشرة آلاف مقاتل كانوا نصارى وذلك انهم يذكرون انَّ قومًا من بلا الروم طرحهم جاكسرى فعمروا بذلك الموضع حتى عبرت اليهم مهرة فغلبت عليهم وعلي الجزيرة . (قال) وقد يقولون انه لم يكن جا روم ولكن رهبانية على دين الروم من النصرانية ثمَّ دخلتها الشراة من مهرة وحضرموت وقتلوا من جا

وقد بقي قوم من النصارى في سقطرى حتى القرن السادس عشر كما ورد في رسالة للقديس فرنسيس كسفاريوس كتبها عند سفره الى الهند وكان نزل الى سقطرى ورأى فيها بقايا النصرانيَّة فالخُوا عليهِ بان يسكن عندهم فلم يمكنه الامر ويثبت انتشار النصرانيَّة في حضرموت ما جاء في كتاب طبقات ابن سعد في فصل الوفادات فذكر وفد حضرموت واورد قول احد الوافدين اسمه كُليب بن اسد: انت الني الذي كنَّا نُخبَرهُ وبشَرتنا بك التوراة والرسلُ فكفي بهذا دليلًا على وجود النصرانيَّة في حضرموت (١

(Wellhausen: Skizzen u. Vorarbeiten, IV, 178) اطلب (١

و عاضرتها صحار وكانت النصرانية دخلت اليها بواسطة دُعاة اتوها من العراق و في وحاضرتها صحار وكانت النصرانية دخلت اليها بواسطة دُعاة اتوها من العراق و في التواريخ الكلدانية (١ اسماء اساقفة كانوا في عمان مند القرن الخامس وهم يدعونها مَزُون كما دعاها ايضاً العرب ونبّه اليه ياقوت في معجم البلدان (١٠١٥) فممّن ذكوه وحنان سنة ٢٠٤ وداود (٤٤٥) وشمويل (٢٧٥) واسطفان (٢٧٦) وفي جملة الرسائل التي بعث بها رسول الاسلام الى اللوك رسالة وجهها الى ملك عُمان المسمّى جَيفر بن الجلندى من اذد عمان كان نصرانيًا هو واخوه عبّاد ويقال عَبْد وعُمَند و فنصرانيَّة الملك تشير الى نصرانيَّة الملاد الخاضعة لهُ

وكان في عمان اديرة النصارى يشير اليها صاحب الاغاني وجاء في تاريخ ابن الاثير (١: ٤٣٠) انَّ قيس بن زهير « لَمَّا تنصر ساح في الارض حتى انتهى الى عمان فترهَب بها » ﴿ البحرين ﴾ هي البلاد الساحليَّة الواقعة في شرقي جزيرة العرب على سواحل خليج العجم حيث مغاص اللوئلو الشهير كان اهلها في الجاهليَّة من بني عبد القيس وهي احدى القبائل المعروفة بنصر انيَّتها قال الشاعر ذو الرَّمة في بعض احيائهم ( اطلب نسخة مكتبتنا الخطيَّة ص ٥٧ ) :

وَلَكُنَّ اصلَ امرئ القيس معشر ﴿ يَحَلُّ لَهُمْ أَكُلُّ الْحَنَازِيرِ وَالْحَمْرُ

وفي البحرين مغاص اللوالو الشهير الذي لا يزال اهل تلك الانحاء يستخرجون منه الدرر الثمينة وقد مردنا به في رحلتنا من بغداد الى الهند ولاهل البحرين عادات نصر انيَّة تناقلوها اباً عن جدّ حتى اليوم واشار اليها السيَّاح الالانيون الذين طافوا تلك البلاد حديثاً كصورة الصليب يرسمونها على جبهاتهم او يطبعونها بالوشم على اعضائهم وكا كرامهم للخبز ذكرًا بالقربان الاقدس وقد لحظ ذلك منهم احد آباء رهمانيَّتنا منذ ثلاثين سنة في دمشق وكان قوم منهم قصدوها للارتزاق

وكانت بلاد البحرين والاحساء المجاورة لها تحتّ حكم الفرس منذ ظهور الاسلام وكان اهـل الارض كما اثبت ياقوت في معجم البلدان ( ١٠٨٠٠ ) « من المجوس واليهود والنصارى ، وكان العامل عليها احد بني تميم المتنصرين اسمهُ المنذر ابن ساوي ومن اشرافها النصارى عند ظهور الاسلام بشر بن عمرو المعروف

( ) اطلب Chabot : Synodes Nestoriens

بالجارود وكان سيد عبد القيس والمؤرخون العرب يذكرون انهُ اسلم ومات سنـــة ٦١ هـ ( ٦٨١ م )

وكان للنساطرة في بلاد البحرين اساقفة وخصوصاً في قطر وهم يسمُّونها بيت قطرايا (١ وقد ذكوا في مجمعهم الذي عقده ُ سنة ٥٨٥ الجاثليق يشوعياب اهسل البحرين المتنصرين ويأمرونهم بالكف عن الشغل يوم الاحد ان امكنهم الامر والا اعفوهم من ذلك لاجل الضرورة وقد ثبت هؤلاء النصارى على دينهم بعد الاسلام كما يظهر من مجمع آخر نسطوري عقد سنة ٥٧ ه ( ٢٧٦ م ) دير في الاباء عدة امور دينيّة ومنه يظهر ان بلاد البحرين كانت حافلة بالكنائس والاديرة ودُعاة الدين وكان اذ ذاك على قطر اسقف اسمه توما

وكان لقصبة بلاد البحرين وهي هَجَر اسقف يُدعى اسحاق ذُكر في مجمع النساطرة سنة ٢٧٦ (٢ مُرود ذَكر اسقف آخر يُدعى فوسى سنة ٢٧٦ (٢

ومن جزائر البحرين دَارِين ويقال دَ يُرِين ذُ كَرَ لهَـا في تواريخ النساطرة ثلاثة اساقفة وهم بولس سنة ١٠٠ ويعقوب سنة ٥٨٠ ويشوعياب سنة ٦٧٦ (٣

ومنها أيضاً جزيرة سلمهيج (وفي السريانية مشمهيج) في وسط البحر بين عُمان والبحرين (ياقوت ١٣١٠) كانت فيها كنيسة مسيحية وفي المجامع النسطوريَّة (Chabot, 273, 275, etc) اسماء ثلثة اساقفة تولَّوا تدبيرها وهم باطاي والياس (٤١٠) وسركس (٤١٠)

ومن مدن الاحساء الخطّ وهي بلدة تُنسب اليها الرماح الحظيّة وكان الفرس يدعونها بيت اردشير وكان للنساطرة فيها كنائس ذُكر من اساقفتها اسحاق سنة ٥٧١ (؛

﴿ اليَّامَة ﴾ وربما سُتِيت بالعَروض والجُوّ وتُلحق باقليم الأَحقاف وهي مفاوز مِتسعة في الجنوب الغربيّ من عمان بين الاحساء شرقاً والحجاز غرباً كانت قصتها

<sup>(</sup>ا) اطلب كتاب المجامع النسطور آية المنشور حديثًا -J. B. Chabot: Synodes Nesto (ا) اطلب كتاب المجامع النسطور آية المنشور حديثًا -riens, p. 189 et 448)

ا اطلب كتاب المجامع المذكور: (Ibid. 387, 482)

<sup>(</sup>Ibid., 482, 618) فيهِ (۳

<sup>(</sup>Ibid., 387, 482) فيهِ (L

حَجْر بفتح فسكون مدينة كبيرة والعرب يجعلون فيها قوماً من الجبابرة من طسم وجديس وما لا ينكر انَّ النصرانيَّة انتشرت في تلك الانجاء بعد قسطنطين الكبير فان عمرو بن متى في كتاب فطاركة المشرق ذكر ان عبد يشوع السائح بشَّر بالنصرانيَّة في جهات اليامة في اواخر القرن الرابع للمسيح

وكان معظم سكّان اليامة قبل الاسلام بني حنيفة ممَّن يشهد الكتبة المسلمون على نصرانيَّتهم (١ وكان يملك عليهم قبل ظهور الاسلام بقليل هوذة بن علي الذي كان اسر قوماً من بني تميم ثمَّ اعلقهم يوم عيد الفصح كما ذكر ابن الاثير في تاريخه (ج ١ ص ٢٦٠ من طبعة مصر) فقال الاعشى يمدحه لفعله:

جم يقرِّبُ يومَ الفصح ضاحيةً يرجو الالهَ بما اسدى وما صنعا

على انَّ بعض الكتبة زعموا انَّ بني حنيفة كانوا يعبدون صنماً من عجين ثمَّ اتت عليهم سنة فاكلوهُ فهجاهم البعض بقولهِ:

اكات حنيفة رَجا زمن التقحُّم والمجاعَهُ لل محذروا من رَجم سوء العقوبة والتباعَهُ

وعندنا انَّ هـذه الشّكوى باطلة وانَّ الذين نسبوا الى بني حنيفة اكل صنم من عجين الَّمَا تُحدوا بما رأوه من تقرُّبهم من القربان الاقدس فان الاصنام لا تُتخد من العجين ولا تسدّ جوع كثيرين في الَّيام القحط فضلًا عن كون الأقط اليابس العتيق لا يصلح لا كل

وممًّا يدلُّ على نصرانيَّة اليامة مقاومة اهلها للمسلمين تحت قيادة مسيلمة الذي عُرف بالكذَّاب وكان نصرانيًّا هو وسجاح التغلبيَّة امرأَتهُ ، وقيل انّ امر مسيلمة المذكور قد تفاقم حتى خاف المسلمون فتنتهُ وكان يتلو قرآناً كرسول المسلمين ذكرهُ عبد المسيح الكندي في ردّه على الهاشميّ (ص ٨٧ من طبعة اكسفرد) فدخل عليه قوم ليلًا واغتالوه و كُفوا شرَّه مُ

هذه بعض شواهد على وجود النصرانيَّة في البلاد العربيَّة المتوسطة بين اليمن والعراق المجاورة لبحر الهند وخليج العجم وفيها دلائل كافية على ما كان الدين المسيحي من النفوذ في تلك الجهات التي لم يفدنا عنها المؤرخون الَّا الفوائد الزهيدة

Arnold ( J. M.): Islam, his والنصرانية الاسلام والنصرانية History and Relations to Christianity, p. 54

### الباب السابع النصرانيَّة في العراق

ان صعدت من بلاد البحرين وجهات الاحساء انتهى بك المسير الى مفاوز واسعة يحدُّها شرقاً خليج العجم وغرباً بوادي قحلة جرداء لكنَّ شالها اراض طيبة كثيرة الخيرات تُعد من اخصب بلاد الله يسقيها النهران الكبيران الفرات ودجة فيجعلانها جنَّات غنَّاء تزاحمت على ملكها الامم القديمة من بابليين وكلدان واشوريين وشبعت من دسمها ووفرة غلَّاتها وكان العرب يدعون تلك الانجاء بالعراق ويخضُون باسم السواد الارياف المجاورة لبوادي العرب

والعرب منف سالف الاعصار كانوا لا يزالون يراقبون لتلك البلاد طامعين في ثروتها حتى اذا وجدوا غرَّة من عمَّال الامم المالكة عليها غزوها وبسطوا ايديهم اليها ديثا يزحف اليهم من يردهم الى بواديهم وكان ملوك العراق في الغالب يفضّلون محالفتهم فيجعلونهم كحرس ثغورهم وسود مملكتهم على شرط ان يُعطُوا حظَهم من مستغلَّات تلك الجهات ويسر حون في مراعيها قطعانهم

العشائر فتسير اليها من الجنوب ولا تزال تزاحمها الى ان تغلبها على منازلها فتسكنها العشائر فتسير اليها من الجنوب ولا تزال تزاحمها الى ان تغلبها على منازلها فتسكنها معها او بدلًا منها ومن القبائل التي ذكها المؤرخون ووصفوا سيرها الى سواد العراق قبائل يمنية من الازد تركوا بلاد اليمن سوا، كان ذلك لانفجار سد مأرب على قولهم او لاسباب أخى كالمزاحمة وتوفّر النسل فعدل قسم منها الى غرب البلاد نحو الشام وهم الغسانيون تحت امرة جفنة بن عمرو بن ثعلبة وتوفّل القسم الآخر في الشمال تحت قيادة مالك بن فهم واذ وجدوا في تلك الجهات عشائر من اياد ولخم وغيرهما انضموا الى بعضها وقهروا البعض الآخر حتى رسخت ثمّت قدمهم وثبتت كلمتهم بل اخذوا يسعون في ضبط زمام السلطة على كل القبائل التي هناك ففازوا بمرغوبهم وانشأوا لهم دولة تعرف بدولة المناذرة كان اول ملوكها جذيمة الابرش فاستولى على جهات السواد الواقعة غربي الفرات واتخذ له مدينة الانبار كقاعدة ملكه ثم نقلها جلفاؤه من بعده الى الحيرة ولم يزالوا يتتابعون في الملك عليها الى ظهور الاسلام خلفاؤه من بعده الى الحيرة ولم يزالوا يتتابعون في الملك عليها الى ظهور الاسلام فغلب غالد بن الوليد ملكها الاخير المنذر بن النعان ابي قابوس سنة ١١ الهجرة في فغلب غالد بن الوليد ملكها الاخير المنذر بن النعان ابي قابوس سنة ١١ الهجرة في فغلب غالد بن الوليد ملكها الاخير المنذر بن النعان ابي قابوس سنة ١١ الهجرة في فغلب غالد بن الوليد الملاخير المنزو بن النعان ابي قابوس سنة ١١ الهجرة في المناب فالد بن الوليد الملك المناب المنا

( ٦٣٣ م ) · وكان ماوك الحيرة في مــدّة دولتهم محالفين لموك العجم من السلالة الساسانيّة بينا كان اخوتهم الغسّانيُّون احلافاً المروم في بادية الشام

وان اعتبرنا دين عرب العراق وجدنا الشرك شائعاً بينهم كما في بقيّة جهات العرب وجرت عندهم خصوصاً عبادة الكواكب والسيّارات السبع كما ألفها عرب اليمن والكلدان اهـل العراق ولعلّه دخل في دينهم ايضاً شيّ من ديانة المجوس كتعظيم الشمس والنيّرات

امًّا النصرانيَّة فكان لها فيهم تأثير عظيم. وهذا ما يلوح من الآثار القديمة التي ورد فيها تاريخ تلك البلاد بعد السيد المسيح فلمَّا اشرقت شمس النصرانيَّة سار دُعاتها الى ما بين النهرين والجزيرة والعراق فدعوا اليها اهل تلك الاقطار الذين لمُّوا دعوتهم وانتظمت الجموع الغفيرة في سلك النصرانيَّة . واذ كانت العرب ممتزجة مع سكَّان تلك الجهات اقب اوا هم ايضاً الى التديُّين بها وجعدوا عبادة الاصنام والكواكب. ولنا على تنصُّر عرب العراق شواهد سبق بعضُها عهدَ مالك بن فهم فن ذلك ما رواهُ كتبة الكلدان عن اوَّل من بشَّر بالدين المسيحيُّ في مواطنهم وكان العلامة يوسف السمعاني في مكتبتهِ الشرقيَّة ( ٢٠ - ٣٠ ) جمع عدة شواهد من اللوالهم تصرّح بانتشار النصرانيَّة في العراق ونواحي اشور وبابل على يد الرسولين توما وبرتلماوس وبدعوة ثلاثة من المبشرين الاوَّلين اعنى ادَّي او تدَّاي احد السبعين وتلميذيهِ آجي وماري. لكنَّ كثيرًا من علما. التاريخ لم يسلَّموا لهُ بصَّحَتها اذ رأوها حديثة العهد من القرن العاشر فما بعد لكنَّ الاكتشافات الحديثة في السريانيَّة لم تُتبق ريباً في الامر اذ تثبت انَّ ادّي الذي يعتبرهُ الكلدان كرسولهم كان حقًّا من تلامذة السيّد المسيح وانَّ بشارتهُ في جهات العراق لا يجوز نكرانها · فانَّ اقدم التواريخ الكلدانيَّة من القرن الخامس الى التاسع التي تُشرت مؤِّخًا كتاريخ « بَرْ َحدْ بشابا عَربايا » وتاريخ « مشيحــا زخا » وشعر نرساي في القرن الخامس وشهادة آباء مجمع الدائن المنعقد في بلاط الملك كسرى سنة ٢١٢ واعمال الشهدا، والكتب الطقسيَّة القديمة كلُّها تشير الى بشارة الرسول ادِّي (١ كما

<sup>(</sup>A. Mingana : Sources Syriaques) اطلب كتاب حضرة القس منكنا المعنون (Eb. Khayyath: وكتاب السيد عبد بشوع خياً ط في الكلدان والنساطرة والرئاسة البطرسية Syri Orientales seu Chaldæi)

ان بعضها يروي اعمال القديس ماري تلمياذ ادّي (١٠ وفي الشواهد عن هؤلاء المبشرين الاوّلين المكلدان ربّها ذكروا ايضاً تبشيرهم لنواحي العرب قال صاحب كتاب النحلة من كتبة القرن السابع: « وَكان الداعي والمنصِر والمتامذ والمدبّر بالجزيرة والموصل وارض بابل والسواد وما والاه من بلاد التيمن والحزّة ونواحي العرب من التلاميذ السبعين ادّي ومادي ولحق بهما من التلاميذ الاثني عشر ناثنيل وهو ابن ثلماي (اي برتلماوس) » وقد قال سليمان بن ماري عن هذا الرسول (ص ه): ان برتلماوس تلمذ مع ادّي وماري « نصيبين والجزيرة والموصل وارض بابل والسواد وبلاد العرب وارض المشرق والنبط »

وقد سبقهما القديس افرام الكبير في القرن الرابع وذَرَ بشارة ادّي الى الرها والشرق في الميمر الذي مدح فيهِ مدينة الرها

اماً ماري فانَّ ذكرهُ لا يكاد يفترق عن ذكر ادي في الشواهد السابق ذكرها كالكتب الطقسيَّة النسطوريَّة واعمال المجامع وترجمته الموما اليها وكلها تشير الى دعوته بين العرب في بلاد ميشان وسواد العراق وسكَّان الحيام قال ابن ماري في تاريخ فطاركة الشرق: « انَّ ماري بادر الى تلاذ جميع نواحي ارض بابل والعراقين والاهواز . . . وبلاد العرب سكَّان الخيم ونجران وجزائر بجر اليمن » وقد روى الطيّب الذكر السيد عبد يشوع خيَّاط في مقدَّمة اعمال مار ماري (٢ انَّ ذخائرهُ وُجدت سنة ١٨٧٩ مع ذخائر يشوع سبران احد شهداء القرن السادس بين آثار كنيسة قديمة موقعها في كرملاش شرقي الموصل فهذه الشواهد من شأنها ان تزيل الشك في تاريخيَّة ماري التي ارتاب فيها البعض

قُلنا انَّ بعض قبائل العرب كانت سبقت مالك بن فهم في سكنى العراق من جملتها بنو اياد الذين يذكر المؤرخون تنصُّرهم منهم البكري في معجم ما استعجم (ص ٤٨) . وقد اشار شاعرهم لقيط بن يعمر الايادي الى بيعهم في قصيدته العينيَّة التي كتبها ليحذرهم من غزوة كسرى وهي من اقدم الآثار العربيَّة فقال: تامت فوادي بذات الجزع خرعبة من مرتَّت تريدُ بذات العَدْبة البيعا

<sup>(</sup> J. B. اطلب ترجمتهُ التي نشرها لاوَّل مرَّة في الاصل السرياني السيِّد ابّلوس Abbeloos : Acta S. Maris)

<sup>(</sup>Acta S. Maris, 7-8) اطلب هذه الترجمة

ففي ذكره للبيع في ديار اياد على عهد كسرى شاهد على شيوع النصرانيَّة بينها منذ القرن الرابع وهذا يخالف رواية ابن دريد في الاشتقاق (ص ١٠٠٠ فصاروا Wüstenfeld) حيث أَخَر تنصُّرهم قائلًا: « اياد قدم خرو بُجهم من اليمن فصاروا الى السواد فالحَّت عليهم الفرس في الغارة فدخلوا الروم فتنصَّروا »

وكان ايضاً بين قبائل العراق قوم من لَخْم · وفي السيرة الحلبيَّة (طبعة مصر ٣٠٠٠) انَّ بني لحم كانوا من عدد القبائل المتنصرة · لكنَّ الكاتب لم يذكر زمن تنصُّرهم

ولماً ظفرت النصرانيَّة بالدين الوثني في الدولة الرومانيَّة بجلوس قسطنطين على منصَّة الملك بلغ صدى ذاك الانقلاب حتى العراق وحدثت نهضة جديدة ساقت الالوف المؤلفة الى التنصُّر رغماً عن معارضة ملوك العجم حتى كادت النصرانيَّة تعم تلك الانجاء كلها وتستأصل شأفة المجوسيَّة تكنهُ قام سابور ذو الاكتاف وسفك دماء النصارى مدَّة ملكه الذي دام سبعين سنة فضحَى ٢٠٠٠٠٠ من المسيحيين الذين كانوا في دولته ، واعمال هؤلاء الشهداء قد كتبها شهود عيانيُّون تُعد رواياتهم من اصدق واثبت التواريخ نشرها السمعاني ونقلها الى اللاتينيَّة

ولا غرو ان بين هؤلا الشهدا كان ايضاً قوم من العرب المتنصّرين كما يُستدل من المكنة استشهادهم وبعض اعلامهم كعبد الله والحارث وعزيز وحبيب الخ وقد ذكر اليّا النصيبيني اساقفة على البصرة (وكان اسمها فرات ميشان) منذ السنة ٣١٠ وقد شهد المؤرخون ان سيّاحاً من النصارى كانوا يعيشون بين احياء عرب العراق مند أو اخر القرن الثالث واوائل الرابع ذكرهم المؤرخ سوزمان (١ ودعاهم بالرعاة ( Βοσκόμενοι ) لا تنهم كانوا يعيشون في البراري ويقتاتون من النبات وروى ذلك المؤرخ « اتّنهم بحياتهم النسكيّة وفضائلهم العجيبة ردُّوا كثيرين من العرب والعجم الى الدين النصراني »

ثمُّ تبع هؤلا. السيَّاح رهبانُ غيرهم جروا على مثال رهبان الصعيد واخذوا عنهم طرائقهم النسكيَّة فكثيرون منهم اشتهروا في جهات العراق وفي البلاد التي كان يسكنها العرب

(Sozomène, H. E., I. VI, 34) اطلب تاریخهٔ (1

ومَّن خصَّهم بالذكر قدما؛ الكتبة الراهبُ حنَّا الكشكري (١ الذي سكن في بلاد جرم وابتني ديرًا هناك نحو سنة ٣٢٠

وذكر تاودوريطس المؤرخ القديس سمعان القديم (٢ فروى انهُ كان تنسَّكُ في بلاد « الاسماعيليين » مختفياً في بعض المجاهل اللّا ان العرب اكتشفوا مكانهُ واتوهُ جموعاً متكاثفة ليسمعوا تعاليمه وينالوا منهُ الشفاء لمرضاهم و فاجاب الى ملتمسهم لكنهُ لم يزل يراقب الفرصة لهرب من لجاجهم ويبقى معتزلًا في مناجاة ربه

ويروى عن القديس يليان سابا اي الشيخ انهُ ساح في بلاد العرب مع تلميذهِ المسمى يوحنًا الفارسي (٣ في غضون ذلك القرن الرابع

وفي هذا القرن نفسه كانت القبائل اليمنيَّة من آل نصر بن ربيعة الازدي التي انتقلت من جنوبي العرب الى الشمال فألقت في جهاتها عصا التسيار واخذت تقوى وتنمو وتضمُّ اليها شتات القبائل العربيَّة لتملك عليها وكان بين ملوكها الاوَّاين المستَّى امروُ القيس بن عمرو المعروف بالبد الذي طالت مدة ماكه الى اواسط القرن الرابع ومَّا يجدر بالذكر ان الكتبة يؤكّدون تنصُّرهُ قال ابن خلدون في تاريخه نقلًا عن ابن الكلبي وغيره (طبعة مصر ١٠٦٣٠): « ولمَّا هلك عمرو بن عدي ولي بعدهُ على العرب وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة امرو القيس بن عمرو ابن عدي ويقال له البدء وهو اوَّل من تنصَّر من ملوك آل نصر وعَال الفرس »

ولسنا نحن نرى في الامر عجباً بعد ما روينا عن امور النصرانيَّة في اليمن فهذه القبائل المهاجرة الى الشمال كانت عرفت الدين المسيحي في مواطنها فبقيت خميرته فيها عند انتقالها الى العراق ويد ذلك ما رواهُ القزويني من امر « الانبياء » الذين ارسلهم الله الى بني حمير ليردُّوهم الى الله قال: « فبعث الله ثلاثة عشر نبيًا ( لاهل اليمن ) فكذَّبوهم » لكن المسعودي في مروج الذهب (٣٩٣٣٣) ذكر توبتهم على يد اولئك الرسل وانتظام امورهم فقال: «واذال الله انعامهم واموالهم فقالوا لرسلهم:

<sup>1)</sup> اطلب المكتبة الشرقيَّة للسمعاني (١٠٤-٢٠٤)

<sup>(</sup>Migne PP. GG. vol. 82, col. 1350)اللب تاريخ الرهبان لتاودوريطس ( المجان لتاودوريطس)

٣) اطلب اعمال البولنديين في اليوم ١٨ من شهر تشرين الاوَّل . وممَّا روى تناودوريطس المذكور في تأريخهِ (ك ٣ ف ٢٠) انَّ بعض كتبة زمانهِ نسبوا قتل الامبراطور يليان الجاحد في حرب الفرس الى احد رُعاة العرب

ادعوا لنا الله ان يخلف علينا نعمتنا ويرد علينا ما شرد من انعامنا ونعطيكم موثقاً ان لا نشرك بالله شيئاً فسألت الرسل بربها فاجابهم الى ذلك واعطاهم ما سألوا فا تسعت بلادهم واخصبت عمائرهم الى ارض فلسطين والشام ». وقال القزويني : « ان ذلك كان بين مبعث عيسى والنبي " فتعيَّن بقوله هــذا انَّ هؤلاء الانبياء او الرسل ما كانوا الَّا دعاةً لدين المسيح كما يُستدل عليه من الشواهد السابقة

ولنا دليل آخر على تنصُّر تلك القبائل اليمنيَّة في العراق وذلك ما ذكره المؤرخون عنها فقالوا انَّ قبائل من قضاعة من تيم اللات وكلب بن وبرة والاشعريين مع قوم من الازد تحالفوا وتآخوا فدعوا تنوخاً و نزلوا جهات البحرين ثم العراق ما بين الحيرة والانبار وتنصَّروا قال ابن خلكان في ترجمة ابي العلاء المعرَّي (ص ٤٩ بين الحيرة والانبار وتنوخ اسم لعدَّة قبائل اجتمعوا قدياً بالبحرين وتحالفوا على التناصر واقاموا هناك وسُمُّوا تنوخاً وتنوخ احدى القبائل الثلاث التي هي نصارى العرب وهم بهراء وتنوخ وتغلب ٤٠٠ اماً تنصُّرهم في القرن الرابع فيؤخذ من قول صاحب الاغاني عن سابور ذي الاكتاف لما حاربهم وكان شعارهم شعاد المسيحيين وتال من الختاف التي هي نوا الحيرة فهم اوَّل من اختطها ١٠٠٠ ثمَّ اغار عليهم سابور الاكبر فقاتلوه في فكان شعارهم يومئذ قل عباد الله فسُمُّوا العاد »

ولعلَّ الدير أين اي دير الجاجم بظاهر الكوفة ودير الحريق قرب الحيرة اللذين ذكرهما ياقوت في معجم البلدان ( ٦٦٤, ٦٥٢٢) قد انشأهما نصارى العرب في العراق تذكارًا لأوُّلنك الشهداء الذين قتلهم سابور لاجل ايمانهم وفي روايات نقلها ياقوت ما يلمِّع بذلك وجاء في روايات أخرى فيه عن ابن الكلبي ان دير الجاجم بناه 'بنو عامر شكرًا لله على ظفرهم ببني ذبيان وبني تميم بعد حرب وقعت بينهم اماً دير الحريق فبني تذكارًا لقوم أحرقوا بالحيرة

وما لا يُنكر وتثبتهُ الشواهد التاريخيَّة انَّ الاديرة كثرت في اواخر القرن الرابع للمسيح في جهات العراق التي كان يسكنها العرب فانَّ القديس اوكين الذي كان نشر العيشة الرهبانيَّة في بلاد الجزيرة وما بين النهرين ارسل عصبةً من تلاميذه من المراق وما عتَّمت الآداب الرهبانيَّة ان انتشرت فيها على يدهم اي المراق وما عتَّمت الآداب الرهبانيَّة ان انتشرت فيها على يدهم اي المراق

انتشار خصَّ منهم المؤرخون بالذكر الراهبَ يونان او يونس الذي شيَّد ديرَ بن الواحد في الانبار قاعدة اللخميين قبل سكناهم في الحيرة على الفرات والآخر بقرب نينوى وقد عرف العرب الديرين كليهما فذكرهما ياقوت ودعا الاوَّل (٢٠١٠٢) دير مار يونان والثاني دير يونس قال عن هذا الاخير (٢٠٠٢) انهُ « في جانب دجة الشرقي مقابل الموصل وبينه وبين دجة فرسخان واقل وموضعه يُعرف بنينوى »

وفي التواريخ الحلدانيَّة القديمة ان يونان المذكور طاف بلاد السواد وبشَّر العرب بالمسيح وكان قبل ان يزهد بالدنيا يتعاطى العلوم الفلسفيَّة ويزاول الطب فحبَّبهُ ذلك الى العرب وكافَّة اهل السواد ولمَّا ابتنى ديره ُ في الانبار كثر عدد الطالبين للترهُّم تحت تدبيره

وفي النصف الثاني من هذا القرن الرابع تولَّى احد رهبان النصارى اسمهُ عبدا بناءَ الاديرة في انحاء العرب فقدم على جاثليق المدائن المسمى تموُّز او تومرصا ونال منهُ الرخصة في ذلك فيني هو ديرًا كبيرًا في دير قنَّى او درقان وطنه على اسم مار ماري حيث كانت ذخائر ذاك الرسول وبني تلامذته اديرة اخرى منهم تلميذه عبد يشوع الذي شيَّد على نهر صرصر الدير المعروف بالصليب حيث كان ظهر صليب منير في ا يَّامِ استشهاد المسيحيين على يد سابور باغراء المجوس وشيد ديرًا آخر في باكسايا في سواد العراق ثم ديرًا ثالثًا عند الفرات. واخبر المؤرخ ابن ماري ( ص ٢٩ ) انَّهُ تلمذ العرب في متوث وميشان والبامة وردَّ بني ثعلبة الى الايمان (١ فجعلهُ تومرصا اسقفًا مقامهُ في دير محراق ومنهم تلميذه يبالاها الذي ردَّ اقواماً من العرب في ارياف الفرات وابتنى ديرًا في دسكرة السواد وديرًا آخر على ضفَّة النهر قيل انَّ عدد رهبان ديره قد كَثر حتى ضاق بهم الدير مع سعته فبلغوا الاربعائة بنيِّف وكان الرهبان من انحاء شتى يتكلمون لغات مختلفة فجعلهم اربعاً وعشرين فرقة يتعاقبون في تلاوة الفرض الالهيّ ليلًا ونهارًا فيتلون الصلوات والتسابيح في لغاتهم اي السريانيَّــة واليونانيَّة واللاتينيَّة والقبطيَّة . وكان سبقهُ الى ذاك في هذه المناسك راهب آخر اسمهُ اسكندر الذي انشأً طائفة الساهرين ( Acémètes ) لمواصلتهم الصلاة ليلًا مع نهار · وقد ذكر سليان بن ماري في تاريخ فطاركة كرسيّ الشرق ( ص ٢١ ) وعمرو بن متى في

اطلب المكتبة الشرقية للسمعاني (ج ٣ ص ١٩٨ و ٢١٨ و ٢٠٢)

المجدل (ص ٢٨) كثيرًا من هذه الاديرة واختصرا تواريخها عن كتبة معاصرين اخصّهم أحي تلميذ مار عبدا الذي وضع ترجمة حياة معلمه ثمَّ صار بعد ذلك بطريركاً على الكلدان

فهذا العدد الوافر من الاديار وكثرة المترهبين فيهما دليل واضح على سطوع ضياء النصر انيَّة بين عرب العراق في ختام القرن الرابع للمسيح . فانَّ كلُّ دير منها كان كينبوع من المياه الحيَّة يسقى تلك الارجاء فينبت للخلاص الثار الطيّبة وكان المتنصِّرون يمارسون من الفضائل اسماها ومن الاعمـــال المبرورة افضلها وأولاها حتى انهم ما كانوا يحجمون عن الموت والعــذابات لاجل دينهم كما 'يروى عن السفراء الثلاثة الذين اوفدهم ملك العجم الى القيصر يليانوس المارق سنة ٣٦١ واسماؤهم مانويل ( او عمانويل ) وشابيل واسماعيل اراد يليانوس ان يغصبهم على السجود للاصنام فأبوا وماتوا في سبيل دينهم القويم في القسطنطينيَّة واعمالُهم مدوَّنة في مجموع البولنديين (Acta Sanctorum, d. XVII Junii) . وكان قبلهم سفيران آخران (سنة ٢٥٠) قد وفدا على دقيوس من قبل دولة الفرس اسمهما عبدون وسنان وفضَّلا الموت على جحود النصرانية فقُتلا في رومية وعيدهما في الكنيسة في ٣٠ تموز وبعد هؤلاء نسأك العراق بزمن قليل قام في الكنيسة الانطاكية قدّيس آخر اشتهر في الشرق والغرب معاً نريد به القديس سمعان العمودي المولود نحو سنة ٣٦٠ للمسيح الذي رقي عمودهُ في الحِبل المعروف باسمه في جهات انطاكية واضحى بعد مدَّةً كَنارة استضاء بها العالم كله وسيرته قد كتبها احد تلاميذه المسمى انطون فنُشرت في اعمال الآباء اللاتنتيين (Migne, P. L. t. 73, p. 329) وكتبها ايضاً تاودوريطس معاصره الذي كان يتردَّد عليه وهو من اوثق المؤرخين واصدقهم روايةً . وكذلك روى اعمالهُ كشيرون من السريان فنُشرت تآليفهم في هذه المدَّات الاخيرة . ومن يتصفَّخها يتحقَّق ما نالهُ العرب من فضل القديس سمعان . وقد مرَّ لنا ذكر الحميريين الذين كانوا يقصدونهُ من اليمن. وكان العراقيُّون من العرب ينتابونهُ بشوق اعظم لقربهم منهُ السمع ماكتبهُ تاودوريطس اسقف قورش بعد ان شاهد عياناً العجائب التي كان يأتيها العموديّ قال عن العرب ما نروي قسماً منهُ معرَّباً (١: () اطلب الباب ٢٦ من كتابه المدعو بفيلوتاوس لو الحياة الرهبانيَّة (Migne P. G.,

t. 82, col. 1474) (

« انَّ مقام سمعان على عموده قد انار قلوب الالوف المؤلَّفة من بني اساعيل فكانوا يأتونهُ افواجًا افواجًا فيتقاطرون اليه تارةً مائتين وتارة تلاثمائة وإحيانًا ألوفًا (χίλιοι ) العمد عقل فيجحدون لديه إضاليل اجدادهم ورَّبَا حطَّموا امامهُ اصنامهم ولعنوا باغرائه الرُّهَرة وعبادتها النجسة ثم كانوا يتلقَّنون التعاليم الحلاصية ويذعنون للبشارة الانجيليّة. وقد حصل لي خطر على حياتي من تزاحمهم على ً لأنَّ القديس سمعان كان يأمرهم أن يطلبوا مني البركة الاسقفيّة مؤكّدًا لهم أضًا تعود عليهم بالخير فكانوا أذ ذاك يقحمون علي من كل جانب من الامام والوراء والجانبين ويركب بعضهم على آكتاف البعض ويمدُّون الي ايديهم ليلتمسوا مني البركة ولولا أن القديس سمعان كان يزجرهم لكنت تأذّيت من خاجهم وازدحامهم علي ً »

وقد ذكر هناك تاودوريطس ومثله المؤرخ ايقاغريوس والكاهن قزما معاصره عدَّة عجائب وآيات باهرة صنعها سمعان مع العرب وشيوخهم زادت ثقتهم به وتواردهم اليه واقبالهم على استاع اقواله فن ذلك ما اخبر به عن امير قبيلة نقل اليه مخلّعاً على سرير من مدينة الرقّة فشفاه القديس برسم اشارة الصليب عليه وصبغه عياه المعمودية فعاد كمخلع الانجيل حاملًا سريره والحضور كلهم يشكرون الله على هدده النعمة السابغة (١٠وكذلك اخبر عن امير آخركان تنصر ونذر بين يدي القديس انّه يصوم عن اكل اللحم فنسي نذره مرّة واكل قطعة من اللحم استحالت في جوفه الى حجركاد يلفظ به روحه لو لم يسرع الى القديس الذي خلّصه بصلاته (٢٠وارسلت ملكة العرب من العراق وسألته أن يزيل عقمها وينال لها من الله ابناً ذكرًا فنالته وارسلته الى رجل الله لبنال بركته

وذكر تلميذه انطون في سيرته (٣ انَّ امير امن امراء قبائل عرب الجزيرة دعاه مالكاً (Basilicus) قدم على القديس فوجد سمعان يصلي فوق عوده فجثا تحته ينتظر نهاية صلاته ليطلب بركته واذا بدودة كانت ترعى جسم القديس وكان يحتمل ذلك بصبر حبًّا بالله سقطت فالتقطها الامير ليحفظها كتذكار وذخيرة وفلعظ سمعان فعل الامير فصرخ اليه: انك بفعلك هذا اليها الرجل الشريف قد كدَّرتني فكبف عس ما ينتثر من جسدي من القذر وفقتح الامير يده واذا بالدودة قد استحالت الى درَّة ثمينة فاراها القديس وقال: ليست هذه دودة بل درَّة واذا بالمه سمعان على حسب اعانك قد صنع بك الرب فلتكن يدك مباركة طول حياتك وانطلق الامير فرحاً

 <sup>(</sup>١) الآباء اليونان (P. G., t. 88, col. 1477) فيه إيضاً

<sup>(</sup>Migne: P. L., t. 73, p. 329) اطلب مجموع الآباء اللاتين

على انَّ بعض امراء العرب غير المتنصرين لم يرضوا بفعل رعاياهم وخروجهم الى بلاد الرومان وتنصَّرهم على يد سمعان العمودي. ومَّا اخبر المؤرخ قزما الكاهن انَّ ملك الحيرة الذي دعاهُ اللغمان وهو النعمان الاوَّل السِّذي يلقمهُ العرب بالاعور لمَّا استولى على ملك الحيرة بعد امرئ القيس الثاني ( نحو سنة ٣٩٠ الى ٢٢٠ ) امتعض من رحلة اهل الحيرة الى القديس سمعان فاعلن بامر ملكى أنَّهُ ينهى تحت عقاب الموت الخروج الى زيارة السائح فما انتشر هذا الخبر حتى استولى الخوف على رعاياه فرأوا ان الطاعة لهــــذا الحكم الظالم اولى من التعرُّض للموت الاحمر · الَّا انَّ الملك ـ لم يلبث ان ندم على ما فعل ففي ذات الليلة التي وليتُ صدور الحكم ظهر لهُ القديس في الحلم وفي يده سيف ومعه خمسة رجال لابسين ثياباً بيضاً ناصعة فنظر الى الملك شزْرًا وبَكَّتهُ على فعله ثمَّ امر الرجــال ان يربطوهُ ويجلدوهُ جلدًا مبرَّحًا دون ان يرثوا لعويله فلمَّا كاد يصير آلي التلف امر بالكفِّ عنهُ ثمَّ سلَّ السيف متهدَّدًا وقال: « ايَّاكِ ايَّاكِ ان تعود الى مثلها فيهذا السيف تُقطع مفاصلك » فقام الملك وهو على آخر رمق ولمَّا اصبح الصباح جمع حاشيتهُ والغي حكمهُ امامهم وحضَّ شعبهُ ان يذهبوا الى القديس كيفها شاؤُوا · قال قزما المؤرخ : « وهذا الخبر رواهُ احد قوَّاد النعمان المسمَّى انطيوخس بن سالم وكان سمعهُ من فم النعمان ولمَّا جاء ليزور القديس اخبر بما سمع امام سمعان نفسهِ وانا حاضر » وأَردفُ الراوي قائلًا : ومذ ذاك الحين أُطلقت الحَرَّيَة لعرب الحيرة بان يدينوا بالنصرانيَّة ثم قال: والملك النعمان كان يريد بعد ذلك ان يتنصَّر ويزهد بالدنيا لكنهُ خاف من سطوة ملك العجم

(قلنا) ولنا في شهادة مؤرخي العرب ما يثبت هذه الرواية ويؤيد صحَّتها . فانَّ المؤرخين قد رووا انَّ النعان الاعور بعد سنين من ملكه اجتمع باحد النساًك الصالحين المدعوين بالرابطة فزهده بالفانية ودعاه الى ترك الدنيا وعبادة الله فلبي الملك دعوته ولبس معه المسوح وساحا في الارض زهدًا ١١ وليس هؤلاء الرابطة على رأينا سوى رهبان النصاري الذين بيناً لك وفرة عددهم في جهات العراق وزهدهم بالعالم وفيا ذكرنا من تاريخ قزما مصداق على هذا الرأي ولعل الدير الذي دعاه العرب بدير الاعور قد ابتناه نعان الاعور المذكور لولا انَّ ياقوت (٢:

١) اطلب تاريخ الطبري طبعة ليدن (ج ١ ض ٨٥٤) ومجموعنا مجاني الادب (٢٢١:٣)

٦٤٤ ) نسب دير الاعور الواقع على قوله بظاهر الكرفة الى رجل من بنى حذافة ابن زهر بن اياد وقد مرَّ بك انَّ بني اياد من اقدم قبائل العرب المتنصِّرة

ولا غرو ان تنصُّر هذين الملكين زاد النصرانيَّة شأناً وعزًا في العراق قال قزما بعد رواية انطيوخس بن سالم عن ندامة النعان ان الدين المسيحي مذذاك الوقت غما غوًّا عظيمًا فكثر عدد الاساقفة والكهنة حتى ضاق عن الحصر ولمَّا قام الملك ازدشير الاول واضطهد النصارى في ملكه نال عربَ العراق قسم من تلك المحن اظهروا فيها من الثبات ما غيَّر بعد مدَّة افكار الملك فتغاضي عنهم وقيل ان امرأة الملك ازدشير نالت بشفاعة القديس سمعان الشفاء من مرض عضال فرغبت الى الملك ان يكف الاضطهاد عن النصارى في مملكته

وفي القسم الاوَّل من القرن الحامس بلغت النصر انيَّة اوج فخرها وازدهارها في العراق وكان الايمان كاثوليكيًّا محضاً لم يُشَب بشيَّ من اضاليل النساطرة واليعاقبة وكان الاساقفة حريصين على وديعة التعاليم الرسوليَّة كها ترى من اعمال مجمع المدائن الذي عُقد سنة ٤١٠ فشذبت اضاليل آريوس وغيره من المبتدعين

وفي هذا الزمان عُرف القديس ماروثا رئيس اساقفة ميّافارقين الذي حظي لدى ملك العجم ازدشير الثاني وابرأ ابنته من داء عقام فنالت من ابيها الحريّة التامّة لنشر النصرانيّة في العجم وماروثا من كبار القديسين الشرقيين والمدافعين عن الايمان المستقيم بهمته عُقد مجمع ثان في المدائن سنة ٢٠؛ لاثبات عقائد الايمان و حُرم نسطور وفيه ايضًا اصبحت جهات الجزيرة ولا سيّما العراق العربي كصعيد آخر بلغ فيها عدد الزهاد الى ما تجاوز كل احصاء فكانت الاديرة كمدن واسعة يسكنها الوف من الرهبان يقضون فيها الحياة في الصلاة والشغل ولو راجعت الفصل الذي خصّه البكوي في معجم ما استعجم (٣٥٨ – ٣٨١) وياقوت الحموي (٢: ١٠ – ٣٧٧) وغيرهما بهذه الاديرة لوأيت ان بلاد العراق كان لها نصيب كبير منها وهم لم يذكروا عالمًا الله ما ورد اسمه في شعر الشعراء كدير الابلق في الاهواز ودير ابي يوسف فوق عالمًا الله ما ورد اسمه في شعر الشعراء كدير الابلق في الاهواز ودير ابي يوسف فوق الموصل قريب من بَلد وديارات الاساقف بالنَّجَف بين قصري ابي خصيب والسدير وديري الأسكون بالحيرة وقرب واسط كانت فيهما مدارس للعلوم الدينيّة ودير المعني قرب بغداد ودير الاعلى بالموصل على جبل مطل على دجة ودير باشهرا بين حتلام المين قرب بغداد ودير الاعلى بالموصل على جبل مطل على دجة ودير باشهرا بين حتلام المين علي المهل على دعة ودير باشهرا بين حتلام الموري العلى المورد الاعلى بالموصل على جبل مطل على دعة ودير باشهرا بين حتلام المورد العمل المورد الاعلى بالموصل على جبل مطل على دعة ودير باشهرا بين حتلام المورد المورد الاعلى بالموصل على جبل مطل على دور بالمها المورد الاعلى بالمورد العمل المورد المورد الوسلام المورد المورد المورد الوسلام المورد المورد الوسلام المورد المورد المورد الوسلام المورد المورد المورد المورد الوسلام المورد المورد المورد المورد المورد الوسلام المورد ال

سامرًا وبغداد ودير باعربا بين الموصل والحديثة على شاطئ دجة ودير مخائيل ودير الثعالب منسوب على ما نظن الى بني ثعلبة المتنصرين قريب من بغداد عند الحارثيّة ودير الحروات بعركبرا ودير الحنافس على قلّة جبل تُشرف على دجة ونينوى ودير دُرْتا غربي بغداد ودير الدهدار بنواحي البصرة ودير الله ندورد في الجانب الشرقي من بغداد ودير سابور غربي دجة ودير سابو وكلاهما قرب بغداد ودير السُوسي بنواحي سر من رأى (وهي سامرًا) ودير الشاقول بين مدائن كسرى صباعي شرقي تكريت ودير الطواويس بسامرًا ودير العاقول بين مدائن كسرى والنعانية ودير العجّاج بين تكريت وهيت ودير القيّارة عند الموصل ودير كردشير وديري القيارة عند الموصل ودير كردشير بين الري وقم ودير كوم من اعمال الموصل ودير مسار فثيون بالحيرة اسفل النجف ودير مسار سرجيس قرب سامرًا ودير متى قرب نينوى ودير مديان على نهر كرخايا قرب بغداد ودير مر جوجس با كمرونة قرية من منتزهات بغداد ودير مر مادي من نواحي سامرًا ودير ملكيساوا فوق الموصل ودير هر قال في العراق في جهات البصرى وغيرها ايضًا تؤيد كثرتها ما قلنا عن انتشار النصرانيّة في العراق

والعرب لم يعرفوا فقط هذه الاديرة ورووا اسماءها في اشعارهم او ذكوها في جملة اخبارهم بل نُسب كثير منها اليهم او لوقوعها في ديارهم او لا نَهم عُنوا بتشييدها وكل ذلك ما يزيد بياناً قولنا في نفوذ النصرانيَّة بين عرب العراق فمن ذلك ما ذكرهُ البكري وياقوت ايضاً كدير ابن برَّاق بظاهر الحيرة ودير ابن عامر ودير ابن وضَّاح ويسمَّى ايضاً دير مر عبدا بناه بذات الاكبراح من نواحي الحيرة عَبدا بن حنيف بن وضَّاح اللحياني ودير حنظة المنسوب الى حنظة بن عبد السيح بن علقمة بن مالك من بني لخم ودير حنة دير قديم في الحيرة منذ ايَّام بني المنذر لقوم من تنوخ يقال لهم بنو ساطع ودير حنَّة آخر بالأُكبراح بناحية البليخ ذكرهُ البكري (۲۲۲) ثمَّ قال: "والاكبراح موضع ايضاً بالحيرة فيه دير بناه عبد بن خيف من بني لحيان الذين كانوا من لخم وملك الحيرة منهم ملكان " ودير خندف وهي ليلى بنت حلوان القضاعي ام ولد الياس بن مضر بن نزار ودير السوا المنسوب وهي ليلى بنت حلوان القضاعي ام ولد الياس بن مضر بن نزار ودير السوا المنسوب الى عبد المسيح المنسوب المناس المن المناس المنسوب المناس الم

ابن عرو بن بُقيلة الغسّاني الشاعر واحد المعبّرين موقعة في ظاهر الحيرة ودير العذارى بين سرَّ من رأى والحظيرة وكان يسكنة عدد من ابكار العباديين وعرب النصارى وى ياقوت (٢٠٠٢) والبيروني في كتابه الآثار الباقية ed. Sachau النصارى وى ياقوت (٢٠٠٦) والبيروني في كتابه الآثار الباقية ايام بالوصال (٩٥ عنه الله الحد ملوك الحيرة اراد ان يختار منهنَّ له نسوة فصُمن ثلاثة ايّام بالوصال أات ذلك الملك في آخرها ولم يمسّهنَّ ومذ ذاك اخذوا يصومون هذا الصوم المعروف بصوم العذارى » ودير علقمة بالحيرة منسوب الى علقمة بن عدي بن الرميك من بني بصوم العذارى » ودير عمرو في جبال طي ودير قرّة المنسوب الى قرّة احد بني حذافة بن زُهر ابن اياد ودير اللبح للنعان ملك الحيرة ودير هند الكبرى وهند الصغرى وسنعود الى ذكرهما

ويخبر عن المتعبدين في تلك الاديرة او القلالي الممتدَّة بين الحيرة والبصرة اللهم كانوا يجتمعون في الاعياد فيحتفلون بها برونق وكان اهــل تلك الانحاء يخرجون اليهم فيحضرون حفلاتهم ويطلبون منهم شفاء مرضاهم وكان النسَّاك يعيشون غالباً من صيد الاسماك ومن حسنات المؤمنين

فهذه اديرة عديدة كلُها من بناء نصارى العرب في جهات العراق. فلعمري اتَّها من ادلَّ الادلَّة واجلى البيِّنات على علو منار النصر انيَّة بين عرب الجاهليَّة

وما قلناهُ عن الاديرة يجوز قولهُ عن عدَّة كنائس وبيع شيَّدها العرب واشاروا بذلك الى تُقاهم وتحمُّسهم في الدين وكانوا يتفاخرون ببناء البيع في احيائهم قال الفيروزابادي وكان في الحيرة كثير من الكنائس البهيَّة وقال الزبرقان بن بدر التميمي لَّا وفد على محمَّد يذكر كنائس قومه (سيرة الرسول لابن هشَّام ٩٣٥):

نَحَنُ الكرامُ ولا حيِّ يعادلنا منَّا الملوكُ وفينا تُنْصَب البيعُ

وقال في معجم البلدان ( ٧٠٣:٢): «كان اهــل ثلاث بيوتات يتبارون في البيع ورّبها (كذا) اهل النذر بالحيرة وغسَّان بالشام وبنو الحارث بن كعب بنجران وبنوا دياراتهم في المواضع النزهــة الكثيرة الشجر والرياض والغدران ويجعلون في حيطانها الفسافس وفي سقوفها الذهب والصور وكان بنو الحارث بن كعب على ذلك الى ان جاء الاسلام » وقال ابن دُرَيد في كتاب الاشتقاق .ed. Wüstenfeld )

٨٦

( 226 عن بني عديّ: « ومن بني لخم بنو عديّ بن النَّميل بن السس لهم بيعة بالحيرة وكانوا اشرافاً »

وكان يحقّ بنا ان نضيف الى هـذه الشواهد جدول الاساقفة الذين كانوا في القرن الخامس يدبرون كنائس العراق العربي كالانبار والحيرة والبصرة وبيت عربايا وميشان وغيرها لكنَّ ذلك يطول بنا فنشير اليه فقط اشارة خفيفة

لكنَّ الحقيقة تضطرنُنا ايضاً ان نذكر ما أُصيت به كنائس بابل والعراق ٠ فانَّ في او اخر القرن الخامس نفثت المدعة النسطوريَّة فيها سمَّها وخدءت كثيرين من المؤمنين والاساقفة فاعاروا لهما اذناً صاغية وانتموا الى اصحابها ثم قامت باثرهم البدعــة اليعقوبيَّة وانتشرت انتشارًا عظيماً في بلاد الجزيرة وبلغت ايضاً الى انحاء العراق فقامت الحرب الدينيَّة بين البدعتين على ساق وكانتا في البيعة الشرقيَّة كالزؤان الذي خنق الزرع الجيد الذي زرعهُ ربُّ البيت. فلا غروَ انَّ العرب انقسموا مع اهل تلك البلاد الى قسمين فعدل قسم منهم ولا سيَّما اهل القبائل الواقعة شرقيّ الموصل حتى خليج العجم الى النسطوريَّة بينما كان القسم الآخر ومقامهم على الاخصُّ في غربي الموصل وفي ديار ربيعة الى جهات الرها وتخوم حلب وحمص وحماة قد تبع اليعقوبيَّة فابتدأً تقهقر النصرانيَّة مذ ذاك الحين في الشرق فترى تاريخ الكنيسة الشرقيَّة " ينحصر غالبًا في تاريخ الخصومات والمشاغبات التي سبَّبتها تانك البدءتان او ما كان ينوط بهما من البدع والمشاكل وزاد في الطين بلَّة تداخل ملوك القسطنطينيَّة من الروم في امور الدين فاقاموا نفوسهم كقضاة في المعتقدات السيحيَّة وكان منهم من يعضد البدع وينتمي اليها جهارًا كما فعل قنسطنسيوس ووالنس اللذان نصرا الاريوسيَّة وكزينون وانستاس المدافعين عن اليعقوبيَّة وكهرقل الذي دافع عن بدعة المنوثليين فكنت ترى المجامع تتوالى منها كاثوليكية ومنها هرطوقية فتبطل هذه ما اثبتتهُ تلك وكان الاحبار الرومانيُّون مهتمين وقتئذِ بتهذيب امم البرابرة التي هجمت على المملكة الرومانيَّة فلا يستطيعون ان يداووا اسقام الشرق كما يشاؤون

لبُعد الشرق عن نظرهم او ايضاً لما كانوا يجدونهُ في ملوك الروم وبطاركة

القسطنطينيَّة من المخالفة لاوامرهم فاصبح الشرق في هرج ومرج واختلَّت بذلك

إنمى امور الدين وانتقض حبل الايمان المتين

وان تتبعنا تاريخ النصرانيَّة بين عرب العراق في اواخر القرن الخامس ومدَّة القرن السادس وجدنا بينهم رَجع صدى ً لهذه الحوادث الجارية في ظهرانيهم وهم منوطون في العراق بالكنيسة الكلدانيَّة التي تبعت اضاليل نسطور وفي الجزيرة وديار بكر وربيعة وانحاء الرها بالكنيسة السريانيَّة التي غلبت عليها الهرطقة اليعقوبيَّة

وكان ملوك الحيرة اول من تأثر بهذه الحوادث فان السياسة قضت عليهم بان يتبعوا الدولة الساسانية التي بسطت حمايتها على النسطورية وعضدتها في بلاد العراق الى نصيبين وذلك بغضاً بملوك الروم الذين كانوا يتقلبون حيناً مع البدعة اليعقوبية وحيناً مع الكنيسة الكاثوليكيّة و ونرى المؤرخين الروم واللاتين مضطربين في ايضاح تاريخ ملوك الحيرة فتتناقض آراؤهم فيهم اذ كانوا يرونهم في مصاف اعدائهم الفرس فبعضهم يجعلونهم وثنيين وبعضهم يذكرونهم في عداد النصارى ويروي غيرهم عن امراء الجيش ما لا يصح ألا عن الموك وبعكس ذلك ينسبون الى الموك ما اتاه الامراء و ترى شيئاً من هذا الاضطراب في دواية السريان والعرب وها نحن نورد من ذلك ما ناه أقرب الى الحق

خلف المنذر الاوّل في ملك الحيرة اباه والنعان بعد تنصَّره وزهده فلك ؟؟ سنة (١٨٤ – ٢٦٠) قضاها في حوب متواترة ضد الروم في خدمة ملوك الفرس لا سيَّما بهرام جود بن ازدشير الذي كان تربَّى بين عرب الحيرة و كان بهرام عدوًا للنصارى فامتحنهم في بلاد فارس وجوارها وصادرهم وقتل منهم كثيرين تعيّد الكنيسة فامتحنهم في بلاد فارس وجوارها وصادرهم وقتل منهم كثيرين تعيّد الكنيسة نذرًا لاستشهادهم وكأنَّ المنذر وافقه على آرائه وعاد الى شرك آبائه القديم واخبر سقراط (١ المؤرخ معاصره وانَّه دخل في بلاد الروم فنهب وسلب واحرق وسبى وكان يقصد السَّير الى القسطنطينيَّة ليفتتحها لكنّه لم يفلح وأصيب جيشه بكسرة وكان يقصد السَّير الى القسطنطينيَّة ليفتتحها لكنّه لم يفلح وأصيب جيشه بكسرة وقتل منهم منة الف على قول سقراط وسبعون الفاً على رأي الكتبة السريان وقام بالملك بعد المنذر ابناؤه الثلاثة بالتوالي اعني نعان الثاني ( ٢٦٠ - ٢١١) ثم المعروف بابن شقيقة صاحب الفرقتين الشهباء ودوسر مثم الاسود (٢١٠ - ٢١١) ثم المنذر الثاني ( ٢١٠ - ٢١٠) ولا نعلم من امر دينهم شيئاً بل اخبارهم مضطربة المنذر الثاني ( ٢١٠ - ٢١٤) ولا نعلم من امر دينهم شيئاً بل اخبارهم مضطربة لا تُؤخذ سندًا لتاديخ

1) اطلب تاریخهٔ (۵ ۷ ف ۱۸)

واثبتُ منها اخبار النعان الثالث ابن الاسود بن المندر ( ١٩٨٠-٣٠٠ ) الذي سها عن ذكره معظم مؤرخي العرب الاحمزة الاصفهاني ( ص ١٠٤ ) وقال ان امه كانت تدعى ام المالك وا نها كانت ابنة عمرو المقصور احد ملوك كندة وجد امرى القيس الشاعر غزا ايضا الروم ونهب بلادهم وكان في خدمة الملك قباذ و لعله هو هو الذي اشار اليه مؤرخو الروم (١ أما ذكروا فتح الفرس لمدينة آمد فقالوا ان ملك العرب طلب من قُباذ ان لا يُصيبوا باذى الذين التجأوا الى كنيسة الاربعين شاهدًا وفي هذا دليل الى ميله الى النصرانية تكنه بعد ذلك دالت عليه الدولة فكسره الرومان دفعتين و اخبر يوشع العمودي المؤرخ السرياني (٢ ان النعان مشي اخيرًا الى عاربة الرها مع قباذ ولما نهاها عن ذلك احد ضباط جيشه النصارى وذكر له قصة الابجر ملك الرها والسيد المسيح غضب عليه وشتم دينه وكان ذلك داعيًا الى موته اذ انتقض جرحه السابق فات فعين قباذ كخلفه في تدبير الملك رجلًا يدعوه أبو الفداء وحزة الاصفهاني وغيرهما ابا يعفر علقمة وهدذا لم يكن من ابنا المالوك ولعله كان فقط وليًا للملك واغًا كان من اشراف اللخميين واحد ابنا أسرة بني ذميل فقط وليًا للملك واغًا كان من اشراف اللخميين واحد ابنا أسرة بني ذميل النصرانية التي سبق ذكرها فاستخلفه قباذ ولم يتول سياسة الدولة الأثاث سنوات أقيم أمرؤ القيس الثالث الذي لم تطل مدّنه ( ٥٠٥ - ١٠ )

وصار الملك من بعد امرئ القيس الى ابنه المنذر الثالث الشهير بابن ما السماء الذي ملك ٤؛ سنة ( ١٣٥ - ٢٦٠ ) وما السماء لقب امّه ماوية ( ويروى مارية ) ابنة عوف وقيل بل هي اخت كليب والمهلهل التغلبيَّين وانَّ اسمها رُبيعة والعرب دعوها بما السماء لكرمها ورقَة طباعها ويدعى ايضاً هذا المنذر بذي القرنين لضفيرتين كانتا لهُ من شعره وكان المنذر المذكور من ارفع ملوك الحيرة قدرًا واشدّهم بأساً وهو الذي انتصر من بليزار احد ابطال الروم في زمانه وكبير قوَّاد يستنيان ، الما دينهُ فانَّ شواهد المؤرخين متضاربة في تعريفه وما يُحصَّل منها انَهُ عرف النصرانيَّة منذ حداثة سنه لأنَّ امَّهُ كانت نصرانية فلا شكّ انَها لقنتهُ منذ صغره مبادئ الدين المسيحي لكنهُ لمَّا كبر و تولَى الملك تحت سيطرة ملوك العجم عدل الى مبادئ الدين المسيحي لكنهُ لمَّا كبر و تولَى الملك تحت سيطرة ملوك العجم عدل الى

١) اطلب تاريخ رورباخر (٨:٧٥٥)

<sup>(</sup>Josué le Stylite, éd. Martin. p. 42) اطلب تاریخهٔ (۲

الشرك ودين الجوسيّة او بالحري الى مذهب مزدك اي المانويّة بايعاز ملك فارس والظاهر انه في اثناء زندقته استقبل الوفد الذي ارسله اليه ذو نوّاس بعد قتله نصارى نجران كما اخبر الكاتب المعاصر شمعون اسقف بيت ارشم (۱ فطلب منه أن يقتفي آثاره ويقتل نصارى الحيرة فأثر كلام ملك اليمن في المنذر واراد ان يختبر صدق اعان المتنصرين من جيشه فدعا قوماً منهم وعرض عليهم جعود اعانهم فقام احد صناديد ضباطه فقال له: « انَّ تنصُرنا قد سبق جلوسك على عرش المناذرة فهيهات ان تقنعنا بالعدول عن ديننا وعلى كل حال ان كان رصفائي لا يشبون في مذهبهم فاني لا اجعده مطلقاً ولست اخاف العذاب ولا الموت كما تحققت ذلك لما رأيتني في وقائع الحروب اذ لم يك سيفي اقصر من سواي » فلمًا سمع دينه وبقي المنذر كلامه عرف انّه لا يستفيد شيئاً فعدل عن قصده و ترك كلًا من جنوده يتبع دينه وبقي المنذر على زندقته زمناً وعبد كبعض العرب اللات والعزّى وممًا أخبره الكريز (٣ انهُ انتهك في بعض حوبه حمة الكنائس والاديرة فنهب وسلب واسر في اداضي الومان عددًا من الاسرى بينهم الكنائس والاديرة فنهب وسلب واسر في اداضي الومان عددًا من الاسرى بينهم الكنائس والاديرة فنهب وسلب واسر في اداضي الومان عددًا من الاسرى بينهم من العذارى الراهبات قتلهن وقدّ من كذبائح للعُزّى

على انَّ المنذر لم يثبت في زندقته بل جعد الوثنَّة ونبذ مذهب مزدك بل تنصَّر بعد ذلك كما يؤخذ من شهادات المؤرخين الروم والسريان والعرب وقد روى صاحب الاغاني (٢١ : ٧٧) والقزويني (ص ٢٨٥) وغيرهما خبر تنصُّره في مطاوي ذكرهم للغرَّيين قالوا انَّ المنذر المذكور اذكان قتل في بعض ايَّام عُلته اثنين من اعز ندمائه عمرو بن مسعود وخالد بن المضلّل اقام على قبريهما غرَّيين او طربالين واتخذ لهما يومين يوم نعيم كان يُغني فيه من اتاه قبل غيره ويوم بوس كان يقتل فيه اوَّل وافد عليه وقتل في احدى السنين عبيد الابرص الشاعر ثم اتاه في سنة اخرى احد مضيفيه المحسنين اليه في يوم صيده يُدعى حنظة بن ابي عفراء الطائي وهو يرجي خيرًا فلم ير المنذر بُدًا من قتله للكل يحنث برعده الله الله الله عليه تأجيل الحكم فلم ير المنذر بُدًا من قتله للكل يحنث برعده الله الله الله تأجيل الحكم

<sup>1)</sup> اطلب المكتبة الشرقية للسمعاني (BO, I, 364)

<sup>(</sup>éd. Land III, 244) أطلب تاريخة (۴

<sup>(</sup>éd. Chabot II, 178) في تاريخهِ (۳

لدَّة معلومة واتخذ له كفيلا شريك بن عمرو الشيباني فلماً جاء اليوم المعهود وكاد يُنفَذ الحكم في الكفيل رجع حفظة مستعدًّا ليُقتَل واذ قضى الملك المنذر منه العجب سأله ماذا دفعه الى القيام بوعده فاجاب ان دينه النصراني دفعه الى ذلك فتنصر الملك واهل الحيرة معه هذا ما رواه العرب ومنهم من ينسب الامر الى النعان الاول وغيرهم يروونه عن النعان الي قابوس اللا ان اصحاب النقد يرجحون انه النذر الثالث ابن ماء السماء وهو يؤيد كما ترى ما قلناه عن تنصر المنذر ال

امًا حنظة فروى ياقوت (٢:٥٥٠) انَّهُ بعد نجاتهِ من الموت زهد في الدنيا وابتنى ديرًا قريبًا من الفرات عند الرَّحبة دُعي باسمهِ دير حنظة وكان حنظة عمَّ اياس بن قبيصة الذي صار ملكًا على الحيرة بامر ملك العجم كما سترى

وقد جاء ايضاً في تاريخ ابن العبري (مختصر الدول ١٤٨) ان المنذر كان يعتقد اعتقداد اليعقوبية كنصارى العرب اللّا ان ابن العبري ليس مصيباً في ذلك ولعلّه انخدع بشهادة بعض المؤرخين اليعاقبة مثله ولنا على صحة ايمان المنذر دليل لامع وهو ما رواه المؤرخ اليوناني تاوفانوس قال انَّ ساويرس البطريرك السرياني الدخيل اراد ان يجتذب الى بدعته ملك الحيرة فارسل اليه اسقفين ليقنعاه بانَّ في المسيح طبيعة واحدة ليس طبيعتين كها تُعلّم الكنيسة الارثذكسيَّة والملك سمع كلامها ساكتاً ثمَّ فضَّ كتاباً كان في يده فبدت عند قراءته الكابة على وجهه فسأله الاسقفان: ما الامر وفقال :قد ابلغني كاتب هذه الرسالة انَّ رئيس الملائكة قد توفي فهذا الخبرقد المعضني جدًّا وضحك الاستفان حتى قهقها وقالا للملك: قد توفي فهذا الخبرقد المعضني جدًّا وضحك الاستفان حتى قهقها وقالا للملك: كيف يمكن ان يموت ملاك لا جسد له فهذا كذب محض فاردف الملك وقال لهما: وكيف انتها تزعمان انَّ السيح وهو ذو طبيعة الهيَّة مفردة قد مات اليس هذا اعظم كذباً وضلالا في ثردً الاسقفين خائبين (٢)

فيظهر من جواب المنفدر لهذين الاسقفين انهُ ليس فقط كان نصرانيًّا بل كاثوليكيًّا يوئيد ذلك المؤرخ ڤكتور التونويّ المتوفى سنة ٥٠٠ فقال انَّ المنذر تعمَّد

وذكر ابو الفداء في تقويم البلدان (ص ٢٩٩ éd. Reinaud ٢٩٩) تنصُّر المنذر بقولهِ:
 « وجا (اي بالحيرة) تنصَّر المنذر بن امرئ القيس وبني جا الكنائس العظيمة »

۲) راجع تاریخ تاوفانوس فی سنة ٥٠٥ وهاریخ ایڤاغریوس (ك ۳ ف ۳۳) و تاریخ تاودورس القارئ (ك ۲)

على يد اساقفة من انصار المجمع الخلقيدوني (١

وكان هذا المجمع قد عقد سنة ٥٠١ وحضره أسقفان من العرب اوسطات ويوحنًا فوقَّع كلاهما على اعماله باسم اسقف السراكسة او الشرقيين وعلى رأي البولنديين المشهورين بتدقيقهم في البحث ان البدعتين اليعقوبيَّة والنسطوريَّة لم تفشوا بين عرب العراق اللا بعد او اسط القرن السادس في ايَّام فيروز ملك العجم لمَّا اطلق العنان لبرصوما الله انَّ السمعاني في المحتبة الشرقيَّة (مج ٣ الجزء ٢ ص ٥٠٠) يرتايِي انَّ البدعتين اخذتا في الانتشار منذ او اسط القرن الخامس ويأتي ببعض الشواهد لتأييد قوله وكان للنسطوريَّة في العراق السهم الافوز

وكانت وفاة المنذر ابن ماء السماء في يوم حليمة احد ايَّام العرب الشهيرة بين اللخميين وبني غسَّان فضبط زمام الملك ابنه عمرو بن المنذر الشهير بعمرو بن هند (٢٢٥ – ٧٤٠) واشتهر كابيه بعدَّة وقائع مع الروم وعرب غسَّان وعرب اليامة وغيرهم اماً دينه فالنصرانيَّة لنا على ذلك شاهد جليل رواه ابو عبيد البكري الوزير في معجم ما استعجم (ص ٣٦٤) وياقوت في معجم البلدان (٢٠٩٠١) في وصف دير هند الاقدم او دير هند الكبرى ام عمرو وابنة الحارث بن عمرو بن حجر الكندى قال:

« وكان في صدره (اي صدر دير هند) مكتوب: بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حُجْر الملكة بنت الحارث بن عمرو بن المنذر أَمَةُ المسيح وام عبده وابنة عبده في زمن ملك الاملاك خسرو انوشروان وفي زمن افرائيم الاسقف فالاله الذي بنت له هذا الدير يغفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها و يقبل جا وبقومها الى امانة الحق ويكون الاله (وروى ياقوت: الله) معها ومع ولدها الدهر الداهر »

فهذا القول من اوضح البيِّنات على نصرانية عمرو بن هند بل على نصرانيَّة ملوك كندة كما ترى

وخلف غُرَ بن هند النعانُ بن المنذر وهو صاحب عدي بن زيد الشاعر النصر اني العبادي الشهير وعلى ما يُستنتج من رواية مؤرخي السريان انَّهُ كان نصر انيًا قبل جلوسهِ على سدَّة الملك اماً العرب فيخبرون انَّهُ تنصر على يد صهره عدي بن

( Migne P. L. t. 88 col. 951 ) اطلب تاريخهُ في مجموع الآباء اللاتين لمين

زيد زوج ابنته هند بنت النعان وماريَّة الكندية المعروفة بالحُرَقة وقد روى غير واحد منهم ( راجع الاغاني ٣٤:٢) ان النعمان مرَّ بقبرة فانشده عدي ابياتاً زهديَّة ( اطلب شعراء النصرانيَّة ص ٤٤١-٤٤٢) كانت سبب تنصُّره بل روى ابو الفرج انهُ «لبس المسوح وتنصَّر وترهب وخرج سائحًا على وجههِ فلا يدرى ما كانت حالهُ فتنصَّر ولده بعده وبنوا البيع والصوامع »

على انك رأيت ممّا سبق انّ ملوك الحيرة تنصروا قبل ذلك وقد جاءت الحبار النعمان بن المنذر مضطربة فمنهم من الحبر الّنه فتك بعدي بن زيد فقتله فقام ابن عدي المدعو زيدًا كجده فسعى به لدى كسرى انوشروان فحبسه وقتله وورى غيرهم ولعلّه الاصح انّ قاتل عدي بن زيد المّا هو خلفه المنذر ابو قابوس (١٠ امّا ابنته هند فزهدت بالدنيا وعمّرت لها ديرًا عُرف بدير هند ولهند هذه قصة مشهورة مع سعد ابن ابي وقاص بعد يوم القادسيَّة ثم مع المغيرة بن شعبة الذي خطبها لمّا تولى الكوفة فردَّته ردًّا لطيفاً وماتت في رهبانيَّتها

ويمًا لا يُنكو انَّ النصرانيَّة غلبت بعد ذلك على ملوك الحيرة واهلها العرب حتى يجوز القول با نها عَمَّهم قاطبة وانَّ المسلمين لَمَا فتحوا بملكة المناذرة وجدوها مملكة نصرانيَّة في دينها وآدابها وعاداتها ومن بعض اصحابها اخذ العرب كتابتهم كما مر في الشرق (٢٠٨١-٢٨٨) وان كانت بعض فروع الكتابة التهم ايضاً من نصارى النبط ومن اهل دومة الجندل ومن الحبشة كما ورد هناك ايضاً واثبتته الاكتشافات الاثرية الاخيرة وكان المتولي على عرب الحيرة في عهد الفتح الاسلامي اياس بن قبيصة الطائي كان كسرى ابرويز ولَّه عليهم بعد وفاة المنذر ريثا يعين لهم ملكاً من ابنائه فبقي على ولايتهم الى دخول المسلمين في الحدة . ونصرانيَّة اياس المذكور ثابتة لا شك فيها كما رأيت (٢)

<sup>1)</sup> اطلب اخبار عدي بن زيد في شعراء النصرانية (ص ٤٣٤–٤٧٤)

٢) اطلب ايضاً شعراء النصرانية (٦٢ و١٤).

### الباب الثامن النصرانيَّة في الجزيرة

تتبعنا آثار النصرانيَّة بين العرب في الجاهلية على حدود بجر فارس ثم في جهات العراق ورأينا ما خلفتهُ لنا التواديخ من اخبار الدين المسيحي في المالك الثلاثة الكبرى التي اقتسمت جزيرة العرب اعني دول الغساسنة والتبابعة والمناذرة وحتى الآن لم نستوف مآثر نصارى العرب على التخوم الفاصلة بلادهم عن البلاد المجاورة فما لم نذكرهُ حتى الآن السهول الواسعة والبقاع الرحبة الممتدة من جهات الموصل الى مجرى الفرات المتوسطة بين الارمن والشام و فهناك مفاوز متسعة يسقيها النهران الكبيران دجلة والفرات مع عدَّة انهار تنصب فيها اخصها الخابور ونتلك البوادي التي كانت الامم القديمة تتزاحم في ملكها لخصبها العجيب ووفرة خيراتها وسعة غلاتها ازهرت فيها مدن عديدة وحواضر ممصَّرة لم يبق من اكثرها اليوم غير اخربة مهيبة او مدن ثانويَّة تنبيُ بعظم مقامها في القرون الغابرة كنصيبين ودارا ودُنيسر وآمد وميافارقين وسعرت وماردين والوقة ورأس العين وقرقيش وقرقيسيا والوها التي يُطلق على مجموعها اسم الجزيرة

فتلك البلاد المتدفقة بالنعم الزاخرة بالخير قد احبَّتها منذ سالف الاجيال قبائل العرب سواء كانوا من اهل الحضر او من اهل المدر اذ كانوا يجدون فيها ما يصلح العاشهم الساذج ولرعية مواشيهم فيتنقلون اذا شاءوا من الارياف الى البراري ايس من يتعرَّض لاستقلالهم او يتداخل في امورهم غير شيوخهم وامراء عشائرهم

وما يدل على أنتشار القبائل العربيَّة في الانحاء المذكرة أعلامها المشيرة الى قاطنيها كباعربايا وجزيرة ابن عمر وديار ربيعة وديار بكر وديار مضر وغير ذلك ممَّا ينوه اسمه باصل سكانه وباعربايا او بيت عربايا اسم لثلاثة اماكن احتلَها العرب اخصُها مدينة كانت قريبة من نصيبين وجزيرة ابن عمر وعلى الاصح « ابني عمر » هي مدينة موقعها على دجلة يدعوها الكلدان باز بدى ثم نسبت الى ابني عمر وهما على ما دوى ابن خلكان « اوس وكامل ابنا عُمر بن اوس التغلي »

اماً دیار بکر ودیار ربیعة ودیار مُضر فقد احسن فی وصفها یاقوت فی معجم البلدان ( ۲۳۲: ۳۸ ) فقال عن دیار بکر:

« ديار بكر هي بلاد واسعة تُذْسَب الى بكر بن وائل. . . بن ربيعة بن نزار بن معدّ ابن عدنان وحدُّها ما غرَّب من دجلة من بلاد الجبل المطلّ على نصيبين الى دجلة ومنهُ حصن كيفا وآمد ومياً فارقين. وقد يتجاوز دجلة الى سعرت وحيزان وحيني وما تخلَّل ذلك من البلاد ولا يتجاوز السهل »

#### وقال عن ديار ربيعة:

« ديار ربيعة بين الموصل الى رأس عين ودُنَيْسر والخابور جميعهُ وما بين ذلك من المدن والقرى وربَّعا ُ جمع بين ديار بكر وديار ربيعة وسُميّت كلها ربيعة فانَّهم كلهم ربيعة . وهذا اسم ُ لهذه البلاد قديم كانت العرب تعليُّهُ قبل الاسلام في بواديهِ واسم الجزيرة يشمل الكلّ »

#### وقال في ديار مضر :

« دیار ُمضر هی ماکان فی السهل بقرب من شرقی الفرات نحو حرَّان والرقَّة وشمشاط وسروج وتلّ مُوْذَن »

اماً القبائل التي كانت تسكن في تلك الجهات فكانت من ذريَّة نزار بن معد كاياد بن نزار بعد فرارهم من تخوم العجم ومُضر بن نزار منهم بنو النمر بن قاسط ولا سيما بني ربيعة منهم خصوصاً بنو تغلب وبني بكر وبني شيبان قال ابو محمَّد الحسن الهمداني في كتاب صفة جزيرة العرب (ص ١٣٢ D. H. Müller ) في كتاب صفة جزيرة العرب (ص ١٣٢ منازل تلك القبائل:

«ثمَّ تأتي الفرات من بلد الروم شاقاً في طرف الشام على التواء الى العراق فغربيتُهُ ديار كَلْب وشرقيُّهُ ديار مُضَر (فيها) من المدن الرافقة وهي على شط الفرات يسكنها الحلاط مُضر. وحرَّ ان موضع آلة القياس مشل الاسطر لابات وغيرها. . . لبني قيم ومن يُخالط بني سُلم والرُّها لبني سُلم وكنيسة الرها التي يُضرَب جا المشل و مَرْ بَعا و الحابور لبني عُقيل اعلاه ولبني مالك و بني حبيب وبطون تغلب الباقي . ثم آخر ديار مضر رأس العين للنمر ابن قاسط

( ديار ربيعة ) وما خلفها . اوَلها وآخر ديار مضر رأسُ العين . ثم كفرتو ثا لجشم عن اياسرها مارَّة من موضع الجنَّات المضروب جا المشل وهي تطلّ على دارَين ثم نصيبين . . وهي دار آل حمدان بن حمدون موالي تغلب . فمن نصيبين الى أَذْرَمة والسُّميعية مسيرة يوم وعن ايمن ذلك خبل سنجار جبل شراة بين تغلب والشراة منها بنو زهير وبنو عمرو ثم من ايمن ذلك دُهُنَّا الى رحبة مالك بن طوق وقرقيسيا ثم ترجع الى اذرمة الى برقعيد وهي ديار بني عبد من تغلب و الشراة وغير ذلك الى حدّ الموصل وان اردت بعد ارض الموصل تغلب . و كان (خر) الثرثار عن يمينك . و آكثر اهل الموصل مدّحج وهي رَبِعية فان في

تياسرتَ منها وقعت الى الجبل المسمَّى بالجودي يسكنهُ ربيعة وخلفهُ الآكراد وخلف الآكراد الارمن. وان تيامنت من الموصل تريد بغداذ لقيتْكُ الحديثة وجبل بارمَّا يسمَّى اليوم مُمْرين. مُمْرسنّ والبوازيج بلاد الشراة من ربيعة ثم يقع في جبل الطور البري وهو اوَّل حدود ديار بكر وهو لبني شيبان وذوجا لا يمازجهم الى ناحية خماسان الَّا الاكراد »

فاذ عرفت حدود الجزيرة والقبائل العربيَّة المنتشرة فيها بقي علينا ان نبين ما كان للنصرانيَّة من النفوذ بينها فنقول:

انَّ اوَّل برهان يثبت دخول النصرانيَّة بين عرب الجزيرة ما اصاب هذا الدين من الانتشار السريع الغريب في ما بين النهرين كما تصر حبه كل الآثار التاريخيَّة والكتابية والبنائية كالكنائس الباقية الى يومنا الراقية الى القرن الرابع والحامس للمسيح وكصوامع الرهبان ومغاورهم فلا يقبل العقل انَّ عرب الجزيرة لم ينالوا من الدعوة المسيحية حظَّهم كما اصابه اخوتهم في بادية الشام وفي اليمن والعراق ولهم في شظف عيشهم وسلامة طباعهم ما يعد قلوبهم لقبول ذلك الزرع الالهي الذي الى به ابن الله الى الارض وبذره في التربة الجيدة ولاسيا بعد ان عاين اهل الجزيرة مع العرب ( اعمال ٢ : ١ - ١ ١ ) المعجزات التي جرت يوم حلول الروح القدس في اورشليم ولنا دليل ثان على تدين عرب الجزيرة بالنصرانية بعد نبذهم لشرك الوثنية ولنا دليل ثان على تدين عرب الجزيرة بالنصرانية بعد نبذهم الشرك الوثنية بعضهم بلغوا الى اقاصي الارض كما رأيت فما قولك بالبلاد بالمجاورة لليهوديَّة التي كثرت فيها المعاملات مع فلسطين منبع الدين المسيحي

ثالثاً وان استفتينا التواريخ القديمة والتقاليد المحليَّة والطقوس السريانيَّة وجدناها كلها تتفق على ذكر دعوة العرب الى الايمان بالمسيح كدعوة بقيَّة اهــل الجزيرة وقال عبد يشوع الصوباوي في ذكر ادّي رسول الجزيرة مــا تعريبهُ: «قد اقتبلت الرها ثم نصيبين وسائر العرب وكل تخوم الجزيرة الكهنوت المقدس من ادّي احــد السبعين تلميذًا » وقال ايليًّا الاسقف الدمشقي يذكر ادّي وتلميذهُ ماري : « وكان الداعي والمنصر والمتلمذ والمدبر بالجزيرة والموصل وارض بابل والسواد · · ونواحي الاعراب من التلاميذ السبعين ادّي وماري ( ۱ » وقال ماري بن سليان , ed. Gismondi ) :

1) اطلب المكتبة الشرقيَّة للسمعاني (١٠٥٥)

ماري الى الشرق و آحي الى قردى وباذبدى ثم توجّه ادّي الى الشرق وبدأ بناحية حزّة و الموصل وباجرمي وعاد الى مدينة الرها و استناح فيها بعد ١٢ سنة ٠٠٠ وقال ايضاً ١٠ وادّي قصد مع آحي ومار ماري بلاد الرها و الموصل وبابل والشمال والجنوب وبوادي المغرب (والصواب:العرب) » وجاء في اخبار فطاركة كرسي المشرق العمرو بن متى الطيرهاني (ص 6d. Gismondi) مصر عاً ١٠ ثم انه (اي ماري) بادر الى تلهاذ جميع نواحي ارض بابل والعراقين والاهواذ واليهن والجزائر وبلاد العرب سكان الحيم ونجران وجزائر بجر اليهن »

ويمكنا ان نضيف الى هذه الشهادات ما رويناه سابقاً عن تبشير عرب العراق فان الشواهد المروية هناك عن الرسل وتلاميذهم تصح في عرب الجزيرة ومثلها اقوال المورخين في بشارة الرسول برتلهاوس للعرب وكذلك ورد في السنكسارات القديمة وفي خطط المقريزي (١ ان يهوذا الرسول المعروف بتداوس «كز في سورية والحزيرة »

رابعاً وان تخطينا عهد الرسل الى القرن الثاني والثالث للمسيح رأينا بلاد الجزيرة زاهرة بالدين النصراني، ففي الرها كانت الترجمة الاولى للكتب المقدسة الى السريانية وهي الترجمة المعروفة بالبسيطة في اواخر القرن الاول للمسيح او اوائل الثاني (٢ وهناك تولى طاطيانوس تلميذ القديس يوستينوس الفيلسوف الشهيد في القسم الثاني من القرن الثاني تنسيق الاناجيل الاربعة برواية واحدة تعرف بالدياطاسارون (٣٠ وهناك تنصر الاباجرة ملوك الرها سواء يُسلَم بصحّة المكاتبة بين السيد المسيح والانجر المعروف باوخاما كما تعتقده الكنائس السريانية او يؤجل تنصرهم الى ايام والانجر المعروف باوخاما كما تعتقده الكنائس السريانية او يؤجل تنصرهم الى ايام والكلا برجوع انجر التاسع (١٧٩-٢١) وهناك عقد مجمعان واحد ذكره اوسابيوس في تاريخه (ك ٥ ف ٢٢) نحو سنة ١٥١ للمسيح التأم فيه ١٩ اسقفاً للنظر في امر الفصح وتعيين يومه (٤٠ والآخ عقد بعده برمن قليل للفحص عن اقوال بعض في امر الفصح وتعيين يومه (٤٠ والآخ عقد بعده برمن قليل للفحص عن اقوال بعض

١) اطلب الخطط طبعة بولاق (٢:٦٨٤)

Viseman: Horæ syriacæ) وتاريخ الآداب السريانيَّة لرَ ْيت

<sup>(</sup>ص ۲) اطلب المشرق (۱۰۰:۱)

ه (Mansi, Collectio Conciliorum I, 719 et 727) اطلب مجموع المجامع لمانسي (ع. المحامع المناسي المجموع المجامع المناسي المحامع المحامع

المبتدعين كتاودوطس وابيون وارتيمون حضره أ ١٤ اسقفاً (١ فكفي بعدد هؤلاء الاساقفة دليلًا على انتشار الدين المسيحي في زمن قريب من رسل الرب يؤيد ما جاء في تقاليد كنائس الجزيرة عن اسماء عدَّة اساقفة رءوا المومنين قبل القرن الرابع في مدن عديدة كنصيبين وباذبدى ( جزيرة بني عمر ) وآمد والرقة وهلم جرَّا

امًا كون العرب هناك كانوا من جملة المتنصرين فيشهد عليه ابن ديصان الذي عاش في الرها (١٥٤ – ٢٢٢) فيذكر اهل الرها واهل حضر (٢ وكانوا من عرب قضاعة عليهم ملك عند ملك في انحاء الجزيرة فقال عنه عدي بن زيد:

واخو الحَضْر اذ بناهُ واذ م دجــــلةُ تجبى اليه والخابورُ

خامساً ثم جاء القرن الرابع والخامس فكانا زمن انتصار الدين المسيعي في العالم الروماني فظهرت النصرانية في كل رونقها وجلالها في انحاء الجزيرة فاستقت القبائل العربية هناك من مواردها العذبة وكان ذلك على الاخص بواسطة الرهبان والسيّاح الذين اختاروا بلاد الجزيرة ليقدسوها بفضائلهم كما قدّس سيّاح مصر بلاد الصعيد وكان منشئ العيشة الرهبانيّة في الجزيرة القديس اوكين من تلامذة القديس انطونيوس الكبير وقد اجمع المؤرخون الكلدان والسريان انه قدم من مصر في العشر الثاني من القرن الرابع وسكن في جبل نصيبين المسمّى جبل الإزل وبشّر بالايمان في نصيبين وعمَّد عاملها واولاده وطاف بلاد قردى وبازبدى وجهات نصيبين حيث كانت قبائل العرب وتلمذ الناس وبني الاديرة منها دير الزعفران مقام بطاركة اليعاقبة في يومنا وهو قرب ماردين وتتلمذ له عدد من الرهبان وكانت وفاة مار اوكين في نصيبين

ويو يد شهادة السريان المؤرخ اليوناني المعاصر سوزومان (٣ في الكتاب السادس من تاريخهِ ( الفصل ٣٠) فقال عنهُ انَّ اوكين وهو دعاهُ اونس ( Aónes ) جارى القديس انطونيوس بنشره ِ المناسك الوهبانيَّة في الجزيرة وفي تخوم العجم وقال عنهُ انهُ سكن في نواحي نصيبين في فادانا ( Phadana ) ثم انتقال المورخ الى ذكر

اطلب كتاب الشرائع لابن ديصان (٣ Mansi ibid. وفيهِ (٩ Bardesane: le Livre des Lois des Pays, p. عبير عبير الشرائع المنافع المن

<sup>(</sup>Migne, PP. GG. LXVII, 1391) اطلب مجموع الآباء مين

تلاميذه ِ او المتشبهين بسيرته ِ فذكر في جبل سنجار باتَّاوس واوسابيوس وبرجس وكالس وآبا و لعاذر الذي سُقّف بعد ذلك على نصيبين وعبدالله وزينون وهليودورس وذكر في حرَّان اوسابيوس الحبيس وبروتوجان الذي تولَّى الاسقفيَّة على حرَّان بعد بيتوس

وذكر السريان من تلامذة مار اوكين القديس شليطا الراهب الذي بشر بالايان في باذبدى ثم سابا الذي عمر هناك ديرًا ويوحنا الذي كان يطوف القرى وينصر الناس وآحا اخا يوحنا (١٠ ثم تبعهم آخرون كثيرون وعَّروا الاديرة العديدة حتى صارت بعض انحاء الجزيرة كمدن رهبانيَّة لا سيا الامكنة المقفرة والجبال كالجبل المعروف بطور عابدين في شمالي شرقي ماردين وجبل الإزل السابق ذكره وجبال الموصل والرها وزعم بعض المؤرخين انَّ بين هذه الاديرة ماكان يبلغ عدد رهبانه عدّة الاف منها الرجال ومنها للعذارى (٢ وقد بقي من هذه الاديرة الى يومنا آثار ظاهرة وبقايا معتبرة وفانَّ حضرة القس اسحاق ارملة وصف في مقالة نفيسة الاديرة التي ترى آثارها بقرب ماردين فقط (اطلب المشرق ٢١: ٧٦٠)

واشتهر مع هؤلاء كثيرون من كبار المعلمين والاولياء كالقديس يعقوب النصيبيني والقديس افرام والاساقفة القديسين برسيس واولوجيوس ورثبولا والقديس بوليان سابا

فهوًلا كلهم او اكثرهم اختلطوا بعرب الجزيرة ونصَّروهم ودعوهم الى الدين السيحي وكانت سيرتهم الملائكيَّة توثر في اهل البادية فكانوا يقصدونهم ويلتمسون صلواتهم ويطلبون منهم شفاء امراضهم فينالون غالباً ملتمسهم ويقب لون دين الحسنين اليهم فيعتمدون وذلك منذ القرن الرابع كها تشهد عليه نصوص المؤرخين حتى امكن السمعاني ان يقول في مكتبته الشرقيَّة (٤٠١٠): ان العرب الذين كانوا يسكنون في الجزيرة ونواحي الكلدان والحليج العجمي عدلوا الى الدين السيحي يسكنون في الجزيرة ونواحي الكلدان والحليج العجمي عدلوا الى الدين السيحي قبل السنة ٢٢٠ المسيح بهمة اساقفة الرها والمدائن والرهبان المنتشرين بينهم ومَّن شهد على تنصر العرب المؤرخ اليوناني سوزومان فقال في تاريخه (ك٢٠

<sup>1)</sup> اطلب تاريخ ماري بن سليان (ص ٢٦) والمكتبة الشرقية للسمعاني (١٠٥٠)

۲) اطلب تاريخ العيشة الرهبانية تـاودوريطوس Theodoreti : Hist. religiosa. c. 30 في

ف ٣٤) عن الرهبان: « ان هولا النساك قد جذبوا الى دين المسيح كل السريان تقريباً وعددًا عظيماً جدًّا من الفرس والعرب بعد ان انقذوهم من عبادة الاصنام» وقد مر بك ما رواه تاودوريطس عن القديس سمعان العمودي وقبائل العرب التي تنصَرت على يده وكان كثير منها تقاطرت اليه من العراق واليمن فما قولك بالقبائل التي كانت قريبة منه كقبائل الجزيرة

سادساً وكما شهد كتبة السريان واليونان على نصرانيَّة قبائل الجزيرة كذلك وافقهم كتبة العرب على هذا الامركما سترى

اعلم انَّ مؤرخي الاسلام مع قلة ما كتبوا عن عرب الجزيرة في الجاهليَّة ذكروا غير مرَّة نصرانيَّة م وصرَّحوا كما بينًا سابقاً بنصرانيَّة بني اياد بن نواد (المشرق ١٠٤ غير مرَّة نصرانيَّة مني اياد بن نواد (المشرق ١٠٤ عبر ١٨٨) سوا، قيل انَّهم تنصَروا قبل دخولهم في حكم الرومان او بعد خروجهم من بلاد فارس اذ لحقوا بالجزيرة وكذلك اثبتوا نصرانيَّة ربيعة المحتلَين في دياد ربيعة ودياد بكر و قال ابن قتيبة في كتاب المعادف (طبعة مصرص ٢٠٥): «وكانت النصرانيَّة في ربيعة » وقال صاحب السيرة الحلبيَّة (ج ٣ ص ١٠٥): «ومن قبائل العرب المتنصِرة بكر وتغلب ولخم وبهرا وجذام » وبتيت بعض هذه القبائل على نصرانيتها زمناً طويلًا بعد الاسلام كما ترى في الآثاد الباقية وفي كتب العرب والسريان بل ربما ذكوا اساقفة لبني مَعد وتنوخ وعقيل (١٠ وجاء في ترجمة ماروثا اسقف تكريت انه جعل تحت حكمه ثلاثة اساقفة مكانوا يد برون قبائل العرب وهم اسقف بني جم واسقف بني ثعلبة (٢

وكان نصارى غربي الجزيرة يتردّدون الى مشهد القديس سرجيوس او سرجيس الشهيد في الرُّصافة (Sergiopolis) ويعظمونهُ وكانت صورتهُ مع الصليب على راياتهم الحربيَّة قال الاخطل ( اطلب ديوانهُ ٣٠٩ ):

لاً رأونا والصليب طالعا ومار سرجيس وموتاً ناقعاً والمروا راياتنا لوامعا خلَّوا لنا رأذان والمزارعا

<sup>(</sup> Land : Anecdota Syriaca, I, 47, 50 اطلب الآثار السريانية مجموعة لند (Lagarde : Analecta Syriaca, p. 108 )

٧) اطلب السمعاني (المكتبة الشرقية ٢٠٠٠)

وقال جرير:

فبالصليب ومار سرجِس تتقي شهباء ذات مناكب مجمهورا

وقال ايضًا:

يستنصرون بمار سرجسَ وابنهِ بعد الصليب وما لهم من ناصرِ

ثامناً ويؤيد شهادة العرب عن النصرانيَّة في الجزيرة ما رووهُ عن اديرتها هناك فممَّا ذكرهُ ياقوت ( في معجم البلدان ٢٤١٠ – ٧١٠ ) دير الابيض قرب الرهـــا وهو مشرف على حرَّان.ودير أحويشا بسعرت (قال:فيه ٠٠٠ راهب).ودير باثاوا بقرب جزيرة ابن عُمَر . ودير باعربا بين الموصل والحديثة . ودير باغوث بين الموصل وجزيرة ابن عُمَر . ودير باطّا بين الموصل وتكريت . ودير بانخايال ( او مخائيل ) في اعلى الموصل · ودير الرُّصافة قرب الرقَّة · ودير الرَّمان بين الرقَّـــة والحابور · ودير الزرنوق على فرسخين من جزيرة ابن عُمَر ٠ ودير الزعفران ( مرَّ ذَكَرهُ ) ٠ ودير زَكِّي على باب الرها · ودير صلوبا من قرى الموصل · ودير عبدون قرب جزيرة ابن عمر ٠ ودير العذاري من اعمال الرقة بين الموصل وباجرمي ٠ ودير قنسري على شاطى الفرات في نواحي ديار مضر على اربعة فراسخ من منبج كان يسكنهُ ٣٧٠ راهياً .ودير الكلب بين الموصل وجزيرة ابن عمر كان الناس يلتجثون الى رهبانه اذا أصيموا بداء الكلُّ فيبرأون ودير لُتَّى على الفرات من مناذل بني تغلب ودير مار سرجيس على الفرات· ودير متى بشرقي الموصل شهير · ودير مرتوما بميافارقين· ودير مر جرجيس فوق بلد َ بينها وبين جزيرة 'بن عمر ٠ ودير مرماعوث على شاطى الفرات. ودير مريوحناً الى جانب تكريت على دجلة. ودير منصور مُطــلّ على نهر الخابور . ودير يونس في جانب دجلة مقابل الموصل

غير انَّ النصرانيَّة في الجزيرة منذ اواسط القرن الخامس تشوَّهت باضاليل البدع ولاسيا البدعة اليعقوبيَّة التي انتشرت في تلك الجهات انتشار العدوى القاتلة ففصلتها عن مركز الوحدة واوقعتها في لَجة الضلال

قال يوحنا الافسسي في تاريخهِ السرياني انَّ ما جرى بين قبائل العرب المتنصرة من الجدال بسبب المجمع الخلقيدوني شتَّت شمل كثيرين منهم حتى اصبحوا خمس و

عشرة فرقة ومثله قال ميخائيل الكبير وابن العبري في تاريخهما الكنسي (٠١ على ان الكتبة اليعاقبة يلقون التبعة على الكاثوليك وكان الاحرى بهم ان يلقوها على سوء تصر ُفهم وعصيانهم على الجمع المسكوني

وكان رهبان النساطرة واليعاقبة يتسابقون الى عرب البادية لينتُوا بينهم زؤان اضاليلهم · كأُخودمه (٥٥١ – ٥٧٥) تلميذ يعقوب البردعي الذي اخبر عنه أبن العبري في تاريخه الكنسي (٢ « انه لما صار مفرياناً على المشرق ذهب ليدعو الى النصرانيَّة القبائل العربيَّة الساكنة في الخيم ورد منهم كثيرين وجعل عليهم كهنة ورهباناً وابتنى لهم ديرين يدعى الواحد دير عين قناً والآخر دير جشان بقرب تكريت »

واشتهر بين اليعاقبة بعد ذاك « جرجس اسقف العرب » فان هذا كان من علماء عصره نقل الى السريانيَّة عدَّة تا ليف لليونان منها كتاب الاورغانون لارسطو والَف التاليف العديدة في شرح الكتاب المقدَّس واسرار الكنيسة وغير ذلك وكان كرسيه في عاقولاء بين قبائل العرب وميامره بالسريانيَّة شهيرة · كانت وفاته سنة ٢٢٤ م وفي اخبار الاخطل وقومه وحروبهم مع زُفو بن الحارث وقبائله القيسيَّة شواهد لامعة تبين انَّ النصرانيَّة بقيت بين عرب الفرات زمناً طويلًا بعد الاسلام في عهد بني اميَّة

### الباب التاسع النصرانيَّة بين عرب شمالي سوريّة

انَّ في شمالي سوريًا مفاوز متسعة تمتدُّ من نواحي دمشق الى تدمر شرقي جبل الشيخ ثم حمص وحماة وتبلغ الى جهات حلب وتتناول البوادي الفسيحة التي تنبسط في تلك الانحاء شرقاً حتى نهر الفرات فهذه الصحاري الرحبة كانت ايضاً من قديم الزمان محطاً لقبائل العرب تجول في بسطتها دون ان يضايقها سكّان المدن وهناك تسرح

Il, 100) g

T. Noeldeke: Die Ghassânischen اطلب كثاب العلَّامة نولدك في امراء غساًن Fürsten, p. 31-32

<sup>(</sup>Abbelos: Greg. Barhebraei Chron. Ecclesiasticum, اطلب طبعة ابّلوس) (۲

مواشيها وترعى ابلها في ايام الربيع فاذا اشتدّ عليها القيظ تقرَّبت من الارياف او جاورت ضفاف الفرات

فتلك البلاد الواسعة كانت في القرون السابقة للاسلام ديارًا لقبائل عربيَّة جليلة اخصُّها بنو كاب كانوا يسكنون منها القسم التَّصل بالفرات شرقًا في البيداء المعروفة بالسماوة وقال الهمداني في صفة جزيرة العرب (ص١٢٩): «امَّا كلب فساكنها السماوة ولا يخالط بطونها في السماوة احد، ومن كلب بارض الغوطة عامر بن الحصين وابن رباب المعقلي »

# وقال في موضع آخر عن قبائل الجهات التي نحن في صددها:

وان ُجزْت جبل عاملة تريد قَصْد دمشق وحمص وما يليها فهي ديار غساًن من آل جفنة وغيرهم فان تياسرت من حمص عن البحر الكبير وهو بحر الروم وقعت في ارض جراء . . . ثم من ايسرهم ثما يصل البحر تنوخ . . . ثم تقع في نصارى وغير ذلك الى حد الفرات الى بالس في برية خُساف وهي من الدهناء ومنها مخرج الى تدمر ذات اليمين وهي تدمر القديمة وهي جانب الساوة

« وما وقع في ديار كلب من القرى تدمر وسلميّة والعاصميّة وحمص وهي حميرية وخلفها مما يلي العراق حماة وشيزر وكفرطاب كمنانة من كلب ثم ترجع بكنانة كاب من ديارها هذه الى ناحية السماوة والفرات من المدن تلّ منّس وحرص وزعرايا ومنبج. ومنبج بينهم وبين بني كلاب الى حدّ وادي بطنان »

لاشك آن كل هذه النواحي التي كان عرب البادية يقيمون فيها لم تحرَم من الدعوة النصرانية ولو لم يكن لنا حجَّة لتأييد قولنا غير موقع ديارها لكفي به دليلًا لانها واقعة كها ترى بين فلسطين والشام وجهات انطاكية وحلب وانحاء الرها وكلها بلاد صابت سهماً معلًى من الدعوة المسيحيَّة لقربها من ينابيع الخلاص فلا غرو ان تكون جرت اليها منها جداول قبل بقيَّة الاقطار بعد صعود الرب بزمن قليل

وفي هذه الأنحاء. بل في القرى أيضًا. تعددت في القرون النصرانية الأولى الكراسي الاسقفية ليس في المدن فقط بل في القرى أيضًا حتى الصغيرة (عينه مومره بسلام الاسقفية ليس في المدن فقط بل في القرى أيضًا حتى الصغيرة (المفيلوخيوس المهلم على ذلك القديس باسيليوس في رسالته 190 الى امفيلوخيوس وورد في الآثار الكتابيّة او التواريخ القديمة اسماء عدّة اساقفة كانوا يسوسون

( Migne, P. G. t. 32, col. 697 ) ناطلب مجموعة مين ( الطلب مجموعة مين الطلب عجموعة مين الطلب عجموعة المالية الطلب عجموعة المالية الطلب الطلب المالية الطلب الطلب الطلب المالية الطلب الطلب

الرعايا المتفرّقة في المقاطعات التي نحن في صددها وقد وقَّع كثيرون منهم على اعمال المجامع النيقاوي والقسطنطيني والافسسي والخلقيدوني

وقد اثبت حضرة الاب سبستيان رنزقال في مقالته عن زينب ( الشرق السنة الاولى ص ٩٨٧ – ٩٩٠ ) ما كان للنصر انيَّة من النفوذ في تدمر والبلاد المجاورة لها في القرن الثالث للمسيح بفضل السلام السائد على تلك الانحاء كما ظهر ذلك النفوذ ايضاً في المجمع المنعقد سنة ٢٦٩ في انطاكية للحكم على بولس السميساطي فحضره ' ثانون اسقفاً وحموه '

وقد صرَّح في ذلك القرن ديونيسيوس الاسكندري بنصرانيَّة تلك الاصقاع حيث كتب للبابا القديس اسطفانس (۱: « ان اقاليم سوريًا كلها مع بلاد العرب التي عَدُّها بصدقاتك وبلاد ما بين النهرين تصادق على تعاليمك »

ويؤيد ذلك أخبار السيَّاح الذين سكنوا في تلك الاقفار فاجتذبوا اليهم القبائل المجاورة لهم كالقديس ملكوس او مالك الذي روى قصته العجيبة القديس ايرونيموس (٢ وكالقديس اليان الواسع الشهرة في القريتين ( المشرق ٢٠٨١) والقديس سمعان العمودي الذي مر ذكره وكان مقامه في شمالي سوريا في الجبل المنسوب اليه وقد افاد تاودوريطس (٣ في تاريخه إن الاسماعيليين اي العرب كانوا يتقاطرون الي عموده وانّه نصَر منهم الوفا مؤلفة -Ismaelitarum millia innumera) لي عموده وانّه نصّر منهم الوفا مؤلفة خيمة الماسك عمّد ثلاثين الفا من العرب (٤ ويضاف الى ما تقدّم ما وجده الاثريون في شمالي سوريًا من الآثار النصرانيّة ويضاف الى ما تقدّم ما وجده الاثريون في شمالي سوريًا من الآثار النصرانيّة العديدة كبقايا اديرة واخبة كنائس ونقوش نصرانيّة بديعة غنيت بها متاحف اوربًا وقد رأينا بعض تلك الابنية في سياحتنا الى بادية تدمر ( في المشرق ٢٠٥٠) ومن ذلك اثر فريد اكتشفه رحالة اوربي قبل ١٢ سنة في زبد ليس بعدًا عن ومن ذلك اثر فريد اكتشفه رحالة اوربي قبل ١٢ سنة في زبد ليس بعدًا عن

ومن ذلك اثر فريد اكتشفهُ رحَّالة اوربي قبل ١٢ سنة في زَبَد ليس بعيدًا عن حلب فيهِ كتابة بثلث لغات يونانيَّة وسريانيَّة وعربيَّة تاريخهُ باليونانيَّة سنة ٨٢٣ للسكندر الموافقة لسنة ١١٠ للمسيح وهو اوَّل اثر يُعرف بالقلم العربي كُتب ١١٠

التاريخ الكنسي لاوسابيوس الكتاب السابع الفصل الحامس

<sup>(</sup> Migne P. L. XXIII, 55 اطلب اعمال الآباء اللاتين ( ۲

٣) اعمال الآباء اليونان (Id., P. G. vol. 74 col. 1041)

<sup>(</sup>Id., P. G. vol. 83 col. 668) فيها (لح.)

سنوات قبل الهجرة وهذا الاثر نصراني محض نُقر في حجر ليوضع على مشهد أقيم هناك لتذكار الشهيد القديس سرجيوس وهذا يثبت ما قلناه سابقاً عن تعبُّد العرب لذلك الشهيد واخبر ساويرس البطريرك الدخيل وزعيم البدعة اليعقوبيَّة ان عرب البادية كانوا اذا تنصَّروا يطلبون المعمودية في كنيسة القديس سرجيوس في الرصافة حيث قُتل شهيدًا ( روى ذلك في ميمره السابع والخمسين الذي قالة في ٧ تشرين اللوَّل سنة ١١٥ اعنى سنتين بعد تاريخ الاثر المذكور ) (١

ومن الشواهد التاريخيَّة المثبتة تنصُّر العرب في شمالي سوريًّا ما رواه ميخائيل الحبير وابن العبري عن يوحنًا اسقف افسس من كتبة القرن السادس انه لمَّا حصل الانقسام بين الملكيين واعداء المجمع الخليقدوني تفرَّق العرب النصارى وسكن منهم قسم في بادية تدمر في النبك والقريتين وحُوَّادين وبقي هؤلاء العرب على نصرانيتهم زمنًا طويلًا بعد الفتح الاسلامي كما يشهد عليه ياقوت الحموي (٢٢:٢) حيث قال عن القريتين في زمانه « انَّ اهلها كاهم نصارى »

ولنا في كتب العرب ما يزيل كل ريب عن القبائل المتنصرة في شالي سوريَّة وقد رأيت في ما نقلناه عن وصف الجزيرة للهَمْداني انَّ السهول الواقعة بين الشام وحلب والفرات كان معظم سكَّانها من غسَّان وتغلب وتنوخ وعلى الاخص من بني كلب الذين تفرَّدوا بسكني الساوة الممتدَّة من الشام الى نواحي الموصل وكانوا يسكنون خصوصاً في جهات تدمر وسلميَّة حتى سُمِّيت تلك الجهات بادية كلب فهذه القبائل كلها كانت نصر انيَّة فامًا غسَّان وتغلب وتنوخ فقد مرَّت الشواهد على نصر انيتها فبقيت قبيلة بني كلب ودونك الادلَّة على تدينها بالدين المسيحي نصر انيتها فبقيت قبيلة بني كلب ودونك الادلَّة على تدينها بالدين المسيحي

ان بني كاب بطن من قضاعة وهي القبيلة اليمنيَّة الاصل التي اجمع الكتبة على تنصُّرها عموماً كابن قتيبة واليعقوبي والنويري وخصُّوا بالذكر بعض بطونها كبني سليح وبني جرم · ثم ليس في كتب المؤرخين اشارة الى شرك كلب بل كثيرًا ما يصر حون بنصرانيَّة اعيانهم كبحدل بن عُنيف من سادتهم وهو ابو ميسون زوجة معاوية وكقر افصة الكلبي ابي نائلة زوجة الخليفة عثان بن عفَّان

و ُذَكَر في المقتضب لياقوت (ص٣٦) وفي تاريخ ابن عساكر في ترجمة نائلة « انّ

( Riv. d. Studi Orientali, I, p. 577-587) اطلب مجلة الابحاث الشرقية



البد/ لاله سر دو مرامه مملود کلمه مع مع الهسه

الاثر الكتشف في زُبَد قريباً من حلب وفيه كتابة بثلاث لغات يونانيَّة وسريانيَّة وعربيَّة تاريخها سنة ١١٥ للمسيح . والكتابة العربيَّة 'طبعت منفردةً

http://coptic-treasures.com

بني كاب كلهم كانوا نصارى ».وكذلك ذكر ابن خلدون في تاريخهِ (٢١٩٠٢) انهم دخلوا في دين النصر انيَّة

ولماً ظهر الاسلام كان بنو كندة وبنو كاب من جملة الذين لم ينكروا دينهم كما اخبر بذلك ابن هشام في سيرة الرسول (éd. Wüstenfeld, p. 282) وكذا روى ياقوت في المقتضب عن مدر كاب اي اهــل البادية فقال: «اسلمت كاب غير مدرها كانوا نصارى » وبقي الذين اسلموا منهم على عاداتهم النصرانية كما روى في كتاب البلدان لابن الفقيه (ص ٣١٠) فقال عنهم: «انهم مسلمون في اخلاق النصارى». واخبر ابن قتيبة في عيون الاخبار (ص ١٧٤) والجاحظ في البيان والتبيين (٢:٢٢) ان بعض من اسلم منهم كانوا يضربون الناقوس ويترددون الى الكنيســة التي تعمدوا فيها

وكان من جملة امرائهم الذين يتولُّون تدبيرهم ابوكب الذي عُرف بنصرانيتهِ فَمْنَحَهُ يَسْتَنْيَانُوسَ الملك تدبير قبائل السماوة كما روى المؤرخ يروكوييوس (١

وربما دعا المؤرخون هذه القبائل المتنصِّرة بالمستعربة واليهم التجأ الروم عند ظهور الاسلام لمحاربة خالد بن الوليد · قال ابن البطريق في تاريخه عن هرقل انه « استجلب المستعربة من غسان وجذام و كلب و لخم و كل من قدر عليه من الاعراب و امّر عليهم قائدًا من قواده يقال له ماهان » (٢

فترى من هـذه النصوص ان كتبة العرب ايضاً يوافقون اليونان والسريان في نسبة النصر انيَّة الى القبائل المتفرقة في شالي سوريَّة

ونختم هذا الفصل بأثر جميل وُجد في بعض مخطوطات لندن السريانيَّة التي وصفها العلَّامة رَيْت في قائمة المتحف البريطاني تحت العدد ٢٥٤ وهو مجموع رسائل قديمة راقية الى اواخر القرن السادس للمسيح من جملتها رسالة مضمونها دستور الايمان كتبها روساء اديرة اقليم البلاد العربيَّة (وَّمَعُم وَمُرَّالًا وَأَوَّكُمُلًا) ووجَهوها الى يعقوب البرادعي ليرذلوا فيها بدعة يجيى النحوي في تثليث الجوهر الالهي (Trithéisme) وذلك بين السنتين ٧٠٠ و ٧٨٥ وهذه الرسالة قد نشرها المنسنيور

<sup>(</sup>Procope, de B. P., I, 19) اطلب (۱

٢) اطلب الصفحة ١٦ من الجزء الثاني من طبعتنا

# تاريخ النصرانيَّة في جزيرة العرب

لامي ( M<sup>8r</sup> Lamy ) رئيس كليَّة لوڤان في مو تمر المستشرقين في باريس سنة ١٩٩٨ ( ص ١١٨ – ١٣٨ ) وهي موقعة بامضاء ١٣٧ رئيساً على ١٣٧ ديرًا موقعها كلُّها في اقليم العربية الممتد شرقي بلاد الشام الى جهات الفرات (١٠ فناهيك بهذا العدد العديد شاهدًا جليلًا على انتشار النصرانيَّة بين عرب الشام وسوريَّة على انَّ هو لا العرب كانوا جنحوا الى البدعة اليعقوبيَّة كما ترى وايَّد ذلك ابن العبري في تاريخه الكنسي حيث قال (ج ١ ص ٢١٧): « انَّ كلَّ قبائل العرب التي كانت في البادية ( يريد بادية الشام والفرات ) كانوا معارضين للجمع الخلقيدوني ولا يرضون بمشاركة الخلقيدونيين » فهذا القول مع ما فيه من المبالغة لا يخلو من الصحَّة وعلى كل حال يثبت قولنا في شمول النصرانيَّة لعرب بلاد الشام والفرات الى حدود العراق

والمستشرقون في عهدنا يرتأون هذا الوأي قال الهولندي دوزي ( B. Dozy ) في مقدَّمات كتابه عن الاسلام (الترجمة الفرنسويَّة لشوفان ( V. Chauvin, p. 13 ) في مقدَّمات كتابه عن الاسلام (الترجمة الفرنسويَّة لشوفان ( Les Arabes de Syrie profes ) كان عرب سوريَّة يدينون بالنصرانيَّة » -saient le Christianisme ) عنولدك ( saient le Christianisme ) بل كل من اله بعض وغولدتسير ( J. Goldziher ) ولوزمان ( Lenormand ) بل كل من اله بعض المام بتاريخ العرب في الجاهليَّة

### الباب العاشر النصرانية في الحجاز ونجد

تتبَّعنا كما رأيت آثار النصرانيَّة في اطراف بلاد العرب على كل جوانبها فلم يبق علينا الَّا ذكر اواسطها انرى ما كان للدين المسيحي من التأثير في القبائل الساكنة في الحجاز ونجد وبذلك تتمُّ الجاثنا عن تاريخ النصرانيَّة في كل انحاء جزيرة العرب

الحجاز على مقتضى تعريف العرب جبل ممتدّ من تخوم صنعاء في اليمن الى

اطلب مقالة العلّامة نولدك في بحثه الجغرافي عن مواقع هذه الاديرة في المجلة الاسيو"ية الالمانية ( ZDMG, XXIX, 441-449 )

تخوم الشام من جنوب جزيرة العرب الشرقي الى شالها الغربي وقد دُعي حجازًا لا نَهُ يُحجز غور تهامة على سواحل خليج العرب عن بلاد نجد في اواسط الجزيرة ، و يُدعى الحجاز النّظ بحبل السّراة وهو اعظم جبال العرب وفيه اشهر مدنهم اي محة والمدينة وتدخل فيه دومة الجندل حتى أيلة على بجر القازم التي نعتها ياقوت بآخر بلاد الحجاز فتلك البلاد كانت قدياً عريقة في الوثنيّة ولاسيا في عبادة قوات الطبيعة واخصها النيران العظيان الشمس والقمر ثم الزُهرة على ان دُعاة الدين المسيعي لم يحجموا عن دعوة اهلها الى النصرانيّة كها تشهد عليه شواهد ثابتة نقلها قدما الكتبة من يونان وسريان وعرب وقد اثبتنا سابقاً شهادة ابن خلدون (ج ٢ص ٥٠٠ من تاديخه ) في بعثة الوسول برتاباوس « الى ادض العرب والحجاز » وسبقه الى مثل ذلك الطبري في تاديخه ( طبعة ليدن ج ١ ص ٣٣٨ ) حيث قال : « وكان من توجه من الحواريين ٠٠٠ ابن تلها ( اي برتلهوس ) الى العربيّة وهي ادض الحجاز » وجاء في ترجمة و وبُعث من الحواريين ٠٠٠ ابن تلها الى الاعرابيّة وهي ادض الحجاز» و وجاء في ترجمة القديس يعقوب اسقف اورشليم ( ص ١٧٢ ) انّه « نصر ادض فلسطين وما يليها من الحية حص وقيساريّة والسامرة وبادية الحجاز »

ثم في تاريخ الطبري قصة ظريفة عن رسول السيد المسيح الى العرب نرويها بجرفها دون القطع بصحّتها قال ( ٧٣٨ – ٧٣٨ ):

حدَّثنا ابن حميد . . . عن ابي سُليم الانصاري ثم الرُّرَ في قال : كان على اسرأة مناً نذر لتظهرن على رأس الجماً عبل عليه حجر ان عظيان حجر عند رأسه وحجر عند رجليه فيهما كتاب بالمسند لا ادري ما هو . فاحتملت الحجرين معي حتى اذا كنت ببعض الجيل منهبطاً ثقلا علي فألقيت احدهما وهبطت بالآخر فعرضته على اهل السريانية هل يعرفون كتابته فلم يعرفون . فألقيت احدهما وهبطت بالزبور (اي العبرانية) من اهل اليمن ومن يكتب بالمسند فلم يعرفوه . فلم ألم اجد احدًا ممن يعرفه القيته تحت تابوت لنا فمكث سنين . ثم دخل علينا يعرفوه . فلم ألم اجد احدًا ممن يعرفه (ويروى: يبيعون) المزز فقلت لهم عن كتاب . فقالوا: نعم . فاخرجت اليهم الحجر فاذا هم يقرأونه فاذا هو بكتابتهم: « هذا قبر رسول الله عيسى بن مريم عليه السلام الى اهل هذه البلاد » . فاذا هم كانوا اهلها في ذلك الزمان مات عنده فدفنوه على رأس الحبل

فهذه شهادة جليلة تشير الى مجي احد رُسل السيد المسيح الى الحجاز قريباً من في

# تاريخ النصرانيَّة في جزيرة العرب

المدينة ومن عجيب امر كاتبها انهُ يعتبر كالنصارى «عيسى بن مريم » الها اذ قرينة الكتابة تبين انَّ الرسول المذكور ايس هو عيسى بل هو مرسل من « الله عيسى »

﴿ ايلة ﴾ كما مرّ في طرف الحجاز من جهة الغرب كان اهلها قبل الاسلام نصارى ويهودًا ولا يبعد ان النصر انيَّة دخلت فيها بعد المسيح بزمن قليل لقربها من بلاد الشام وفلسطين وما لا يُنكر ان صاحبها كان نصر انيًا لمّا ظهر رسول العرب واسمه يوحنا بن روّبة صالحه نبي الاسلام على جزية كانت تبلغ ٣٠٠ دينار وفي كتاب وفادات العرب على محمَّد لابن سعد ( Wellhausen, Skizze. IV, ۲۷) ما حرفه :

«قال وقدم يحنَّه بن روَّ به على الذي وكان ملك ايلة . . . واقبل ومعهُ اهل جرباء واذرح . فاتوهُ فصالحهم وقطع عليهم جزية معلومة . . اخبر عبد الرحمن بن جابر عن ابيهِ قال : رأَيتُ على يحنه بن روَّ بة يوم أتى الني صليبًا من ذهب وهو معقود الناصية فلمنَّا رأَى رسولَ الله كفَّر واومأ برأُسهِ فاوماً اليهِ الذي أن ارفع رأسك . وصالحهُ يومئذٍ وكساهُ رسول الله بُرد بينة . . »

وجاء في كتاب التنبية والاشراق للمسعودي (طبعة ليدن ص٢٧٣) انَّ « يُحِنَّة بن رؤبة كان اسقف ايلة وانهُ قدم على محمَّد سنة ٩ للهجرة وهو في تبوك فصالحهُ على انَّ لكل حالم بها دينارًا في السنة »

وَوْمَةُ الْجِنْدُلُ ﴿ حَصْنَ كَانَ بِينَ المدينة وَدَمَشَقَ عَلَى سَبِعِ مُواحِلُ مِن دَمَشَقَ وَقِيلُ عَلَى خَمْسَ لِيَالُ ويبعد عَن المدينة ١٥ ليلة وقيل ١٣ كان مبنيًّا بالجندل اي الصخر وكان حوله مدينة واسعة يحيط بها سور وكان صاحب دومة الجندل أكيدر اللك ابن عبد الملك السكوني وكانت دومة الجندل عند ظهور ذي الاسلام كلها نصرانيَّة عليها اسقف تابع لمدينة دمشق كما ورد في كتاب مدينة الله انطاكية من مخطوطات مكتبتنا الشرقيَّة وكان ملكها أكيدر نصرانيًّا فبعث الله الله عمد رسول الاسلام خالد بن الوليد في ربيع الاوَّل من السنة الخامسة للهجرة اليه عمد رسول الاسلام خالد بن الوليد في ربيع الاوَّل من السنة الخامسة للهجرة عليه فاسرهُ

والعرب يذكرون عدَّة غزوات لدومة الجندل عند ظهور الاسلام ·قال في تاريخ الخميس (١١:٢) « انَّ دومة كان عليها قبل الاكيدر المسمَّى اصبع بن عمرو الكلي وكان نصرانيًّا وان عبد الرحمان بن عوف غزا دومة الجندل ففتحها وتزوج ﴿

ابنة الاصبع ُ قاضر » . و كان الروم عادوا فملكوها قال المسعودي في كتاب التنبيه والاشراق (ص ٦٤٨ ) يذكر غزوة ً غزاها رسول الاسلام لدومة:

وفيها (إي السنة الخامسة للهجرة) كانت غزوة دومة الجندل وهي اوَّل غزوة النبيُّ للروم وكان صاحبها اي دومة آكيدر بن عبد الملك الكندي يدين بالنصرانيَّة وهو في طاعة هرقل ملك الروم وكان يعترض سفر المدينة وتجارهم (قال) فبلغ آكيدرًا سيرهُ فهرب وتفرَّق اهل دومة وصار اليها فلم يجد جا احدًا فاقام ايامًا وعاد الى المدينة، ثم بعث اليهِ خالدًا السنة التاسعة للهجرة فاخذهُ اسيرًا وفتح الله عليه دومة »

وقال ابن سَعد في كتاب وفادات العرب (ص٢٧) بعد ذكره يحنّه بن روّبة صاحب أيلة: «قال ورأيت أكيدر حين قدم به خالد وعليه صليب من ذهب وعليه الديباج ظاهرًا » وفي معجم البلدان لياقوت (٦٢٦٢) انّ خالدًا حاربه السنة تسع للهجرة وافتتح دومة الجندل عنوة وقتل اخاه حسّان قال: «ثم انّ الني صالح اكيدر على دومة وامّن وقرّ عليه وعلى اهله الجزية وكان نصر انيًا و وفي فتوح البلدان للملاذري (ص ٢١ – ٣٧) انّه أسلم ثم ارتد بعد وفاة محمّد فاجلاه عمر من دومة الجندل فيمن اجلى من مخالفي دين الاسلام الى الحيرة فنزل في موضع منها قرب عين التمر وبني به منازل سمّاها دُومة باسم حصنه فغزاها خالد سنة منها قرب عين التمر وبني به منازل سمّاها دُومة باسم حصنه فغزاها خالد سنة منها قرب وقتل اكيدر

اما اهل دومة الجندل فكانوا من بني السكون وهم فرع من بني كندة وكانوا نصارى كما ورد في سيرة الرسول لابن هشام وكذلك كان يسكن دومة الجندل قوم من بني كلب الذين سبق بيان نصرانيتهم (١

وادى القرى هو واد بين الشام والمدينة يُعدّ من الحجاز ومنه كانت دومة الجندل ودُعي هذا الوادي بوادي القرى لكثرة القرى الواقعة فيه لوفرة مياهه وخصبه منها الجخر وكان اليهود يسكنون هذا الوادي اوَّلاً ثم نزلته قضاعة وهي من اثبت القبائل في النصرانيَّة ومنهم بنو سليح الذين ذكر المؤرخون تنصُرهم في الشام (٢ وفي وادى القرى كان يسكن قوم من الرهبان ذكرهم شعرا العرب قال جعفر بن سراقة ( الاغاني ١٦١٠٧):

<sup>(</sup>Caussin de Perceval: اطلب تاريخ العرب في الجاهليَّة ككوسان دي برسڤال (Eesai sur t'Hist. des Arabes, I, 214; II, 232,265)

لا) في التاريخ الذكور (Id. I, 212, 231)

## تاريخ النصر انية في جزيرة العرب

ونحن منعنا ذا القرى من عدوانا وعُذرةَ اذ نَلْقى صودًا وبَعثراً من عُليا معد وانتمُ سفاسيفُ روح بين قُرْح وخيبرا فريقان رهبانُ باسغل ذي القرى وبالشام عرّافون فيمن تنصّرا

و تياء ﴿ هي بلدة في الحجاز بين الشام ووادي القرى وفيها كان الابلق حصن السموء ل والشائع ان السمؤل كان يهوديًّا الَّا انّنا لمَّا طبعنا لاوَّل مرَّة ديوانهُ اتينا في المقدَّمة ببعض الشواهد المثبتة نصرانيتهُ (١ كاصلهِ الغسَّاني وكذكرهِ في شعرهِ لبعض تلامذة المسيح بل تصريحه باسم السيد المسيح في قصيدة لاميَّة وجدت في الموصل حيث يقول

و في آخر الازمان جاء مسيحنا فاهدى بني الدنيا سلام التكامل ولعل الصواب أنّه كان من احدى الشيع اليهود ية المتنصِّرة (Judéo-chrétien). وقد ذكر العرب انَّ قوماً من نصارى طى كانوا ايضاً يسكنون تباء (٢

و تبوك به مكان حصين بين وادي القرى والشام على اربع مراحل من الحجر كان به عين ونخل مملكه المسلمون سنة ٩ للهجرة بعد ان حادبوا فيه الروم ومعهم نصارى العرب من عاملة ولخم وجذام وكان اهل تبوك من نصارى قضاعة قال ابن خلدون نقلًا عن ابن سعيد (٢٤٩٢): « وكان لقضاعة ملك آخر في كاب ابن و برة بن تغلب يتداولونه مع السّكون من كندة فكانت لكلب دومة الجندل و تبوك ودخلوا في دين النصرانية » ثم ذكر مهاجرة كلب بعد الاسلام فقال و وبقيت بنو كلب في خلق عظيم على خليج القسطنطينية منهم مسلمون ومنهم متنصّرون »

﴿ معان ﴾ قال ياقوت (٢٠١٠): «هي مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء » وكان اهاها نصارى تحت حكم الروم والمالك عليها عند ظهور الاسلام فروة بن ابي عامر شيخ بنى جذام النصارى وبقرب معان عند مؤتة التي دعاها تاوفانوس المؤرخ ( Τhéophane, I. 515. éd. Bonn ) باسم ( Μοθους ) مدثت وقعة سنة ٨ للهجرة بين جيوش المسلمين تحت امرة زيد بن حارثة وجعفر ابن ابي طالب وعبدالله بن رواحة و (بين) جيوش الروم تحت قيادة تاودورس

tianity, p. 34) §

١) راجع المشرق السنة ١٢ ( ١٩٠٩ ص ١٦٦)

Arnold Mulheisen: Islam: History and relations to Chris- اطلب ايضاً (۲

المعروف بالنائب وقد روى موّدخو العرب انَّ عدد الروم كان مئة الف ومعهم من عرب النصادى مئة الف آخرون (١ فكان الانتصار للروم وهُزم المسلمون وقُتل قادتهم الكنَّهم عادوا بعد ذلك بسنة فغلبوا الروم وفتحوا معان واستولوا على جهات البلقاء وقيل انَّ فروة صاحب معان اسلم

الدينة الدينة الما الما في الجاهليَّة يَثرب دُعيت بذلك على ما قيل باسم بانيها احد ابناء آرام وفي تقاليد العرب ان اوَل من سكنها العالقة ثم هاجر اليها اليهود في ازمنة مختلفة قبل المسيح على عهد موسى ويشوع بن نون وداود ثم في زمن خراب اورشليم وهيكلها على يد الاشوريين ثم بعد المسيح عند فتح الرومان للقدس الشريف فخرج منهم الى يثرب بنو قريظة والنَّضير و بَهدل و نزلوا واديين اسمهما بطحان ومهزور (٢ وبنوا هناك الاطام اي المنازل المحصنة

وكانت ديانة هذه القبائل اليهوديَّة كما هو بديهي عير انهم اختلطوا بقبائل أخرى عربيَّة كان البعض يسكن في جوار يثرب والبعض الأخر هاجر اليها من اليمن بعد تفرُّق اهله سواء كان بسبب سيل العرم كما روى العرب او لعلل أخرى

وما لا سبيل الى انكاره ِ انَّ النصرانيَّة دخلت يثرب بعد السيد المسيح بقايل كما رأيت في ما نقلناه ُ عن دعوة الرُّسل في الحجاز ووجود قبر واحد منهم في جبل العقيق من ناحية المدينة على ما نقلهُ الطبري ( ص ١٠٧ )

وليس من المستبعد ان بين القبائل اليهودية المهاجرة من اورشليم قوم عوفوا النصرانية ودانوا بها ولاسيا اولئك المتنصّرين الذين سبق خوجهم فتح حاضرة بلادهم فالتجأوا الى المدن الواقعة ما وراء الاردن فا نهم اذ رأوا ما حل بالمدينة المقدّسة من الدمار توغلوا في بلاد العرب وسكنوا في جهاتها الداخليّة

والظاهر انَّ بعض تلك البدع المعروفة بالبدع اليهوديَّة النصرانيَّة sectes)

<sup>()</sup> هكذا روى العرب ومثلهم روى السريان كالياس النصيبيني اطلب تاريخ اليعقوبي de Goeje: Mémoires d'Hist. et أنه (٥٢١ و ٥٢١) أنه de Géogr. Orientales, 2 éd.,1900, p. 6-9

٢) راجع كتاب الاغاني (٩٥:١٩) وروايات الاغاني (١:١-٥) راجع ايضًا مجلة (Revue des Etudes Juives VII, 167 et X, 10)

### تاريخ النصرانية في جزيرة العرب

(Nazaréens) والابيونيين (Ebionites) والكسائيين (Nazaréens) وقد (Nazaréens) والابيونيين (Elkésaïtes) والكسائيين (Nazaréens) وقد ذكرهم الكتبة الكنسيون في القرون الاولى كاوسابيوس الموّرخ (۱ واوريجانس المعلم (۲ ويوستينوس الشهيد (۳ والقديس ابيفانيوس (۱ في تاريخ الهرطقات والقديس هيرونيموس في كتاب الاعلام (٥ وتاودوريطس (٢ وصاحب الفلسفيّات (٧ وذكروا علاقاتهم مع المسيحيين وذكروا علاقاتهم مع المسيحيين و

واستشهدوا بما كان لديهم من الآثار النصرانيَّة وقد وجد الاثر يُون في زماننا بعض تلك الآثار المحتوبة بالحرف السرياني الفلسطيني ونشروها بينها فصول انجيليَّة وطقوس ورُتَب بسعيَّة

وبعض هـنه البدع التي انتشرت في جهات العرب بالغ اصحابها في اضاليلهم فنبذ النصارى مزاعهم وقبَّحوها كالفطائريين (Collyridiens) الذين كانوا يبالغون في عبادة مريم العذراء فيقدَمون لها نوعاً من القرابين اخصُها اقراص العجين والفطائر وقد ذكرهم القديس ابيفانيوس في كتاب الهرطقات (٨ ولعل هؤلاء المبتدعين هم الذين دعاهم ابن بطريق (٩ بالمرعيَّة والبربرانيَّة فافادنا انهم كانوا يقولون « انَّ المسيح وامّه الهان من دون الله » وقد وصفهم بذلك ابن تيميَّة في كتابه الجواب الصحيح ودعاهم بالمرعانين او المرعانيَّة وعلى هذا البناء شرح مفسِّرو القرآن قولهُ : في سورة المائدة « اتَّخذُوني وامي الهين » وقالوا في شرح قوله في سورة النساء « ولا تقولوا

<sup>(</sup>Eusèbe, H. E., IV, 17 et 22) (الطلب تاريخهُ (السيخةُ

<sup>(</sup>Origenes c. Celsum, II, 3 et Hom. III, in اطلب ردّه على قلسوس (٣ - Gen. n° 5)

<sup>(</sup>Justini Dialog., c. IV, LXIII et LXXX) اطلب مذاكراته (۳

د) كتاب الهرطقات ( Epiphan., Hæres. XXIX, 7, 9, 15, et XXX, 15-19) كتاب الهرطقات

<sup>(</sup>Hieron: De situ et nominibus, Migne, XXIII, p. 888) اطلب (•

<sup>(</sup>Theodoret, fabul. I, et II, 18) كتابهُ في خرافات الامم (Theodoret, fabul. I, et II, 18)

<sup>(</sup>Philosophoumena, VII, 12, IX, 13, X, 17 et 29) اطلب (۷

<sup>(</sup>Epiphan., Hæres. 10) اطلب ( A

<sup>(</sup>١٢٦) راجع طبعتنا (١٢٦)

ثلثة ، اي لا تقولوا الآلهة ثلثة الله والمسيح ومريم (كذا ورد في شرح البيضوي والزمخشري وغيرهما)

وقام غيرهم في انحاء العرب وتطرَّفوا على عكس ذلك فانكروا على العذراء مريم دوامها في البتوايَّة فسمَّوهم لذلك با لعادين اريم (Antidicomarianites) وذكرهم القديس ابيفانيوس في كتاب البدع (١

وروى القديس ايلاريوس في رسالته الى قسطنطين الملك (٢ انَّ فرعاً من اشياع اريوس ظهروا في جهات العرب وهو يدعوهم اقاقيين باسم اقاقيوس زعيمهم كانوا يذهبون الى ان السيد المسيح ليس هو ابن الله لزعمهم انَّ من قال ذلك جعل لله زوجة فخلطوا بين الولادة الجسدَّية والولادة الالهيَّة الروحية الازليَّة المثبتة في الكتب المذلة

وقد ذكر حضرة الاب انستاس الكرملي في احدى المقالات المنشورة في الشرق ( ٢٠:٢) بدعة أخرى وجد منها بقايا في العراق تُعرف بالداؤدة او الداؤديين يعظّم اصحابها داود النبي ويكرمون السيد المسيح لكنّهم يجعلونه دون رتبة داود فكل هذه البدع وغيرها التي شاعت خصوصاً بين القبائل اليهوديّة المتنصرة الساكنة في حدود الشام والحجاز شوهت المعتقدات النصر انيّة الصحيحة في تلك البلاد وبقي الامر على ذلك حتى قدمت الى يثرب بطون من عرب اليمن كبني الحرث ابن بهثة وبني شظيّة من غسان ولاسيا بني الاوس والخزرج من الازد الذين لحقوا بها بعد سيل العرم الكنّهم اقاموا فيها كها روى صاحب الاغاني ( ١٩:٥٠) في جهد وضيق المعاش يرتزقون من الزراعة وكانت الاموال لليهود حتى قام بينهم في اواسط القرن السادس للمسيح احد شيوخهم وهو مالك بن عجلان فأوفد الى ملك في الشام من ملوك غسان يُدعى ابا جُبَينة فاستنجده على يهود يثرب فأنجده واوقعا باشراف اليهود حتى ذلُوا وصاد الامر الى الاوس والخزرج مذ ذاك الحين الى ظهور الاسلام ومنهم كان الانصاد وقد وقعت بين الاوس والخزرج حووب رواها صاحب الاغاني ومنهم كان الانصاد وقد وقعت بين الاوس والخزرج حووب رواها صاحب الاغاني

<sup>(</sup>Epiph., Hæres. 78) اطلب (١

<sup>(</sup>Migne, PP. LL., X) اطلب مجموعة مين (٢

### تاريخ النصرانية في جزيرة العرب

امًا دين الاوس والخزرج وبقيّ القبائل غير اليهوديَّة التي كانت في يثرب وجهاتها فيظهر انه كان في اوَّل امرها الشرك وانَّها كانت تعبد المناة كما روى الشهرستاني في كتاب الملل والنحل (ص ٤٣٤ من طبعة لندن) لكنَّها عدلت بعد ذلك الى النصرانيَّة ولنا على الامر ادلَّة نوويها هنا عن مصادر موثوق بها

قد رأيت في اوَّل هـــذا الباب انَّ دُعاة الدين المسيحي دخلوا بلاد الحجاز منذ قرون النصرانيَّة الاولى بل روى اوَّل مؤرخي الاسلام ابو جرير الطبري تقليدًا عن اهل المدينة ذكروا فيه وجود قبر لاحد رسل السيد المسيح في جبل العقيق المجاور لبلدهم ( راجع ص ١٠٧)

ومن الادلَّة على نصرانيَّة عرب المدينة ان الاوس والحرّرج ينتسبون الى الحارث ابن ثعلبة فيرتقي نسبهم الى بني غسَّان ونصرانيَّة غسَّان ثابتة لا يشكُ فيها الله من كابر الحق كما دأيت افليس من الصواب أن يقال انَّ الاوس والحرّرج دانوا بديانة غسَّان وزد على ذلك انَّ أَبا بُجينية الغسَّاني ملك الشام المعروف بنصرانيَّة ماكان لينصر الاوس والحرّرج على يهود المدينة كما مرّ بك لولاً علمه انهم يدينون بدينه لينصر الاوس والحرّرج على يهود المدينة كما مرّ بك لولاً علمه انهم يدينون بدينه

ولنا على ذلك برهان آخر اقرب وادل وهو الاسم الطلق على اهل مدينة يأرب الذين كانوا يدعون باهل الكتاب قال الشهرستاني في الملل والنحل (ص ١٦٢ من طبعة لندن): « الفرقتان المتقابلتان قبل المبعث هم اهل الكتاب والاميون والأمي من لا يعرف الكتابة فكانت اليهود والنصارى بالمدينة والاميون بمكة » فينتج عن قوله هذا أنَّ اهل المدينة كانوا منقسمين قسمين قسم يهودي كقريطة والنضير وقسم نصراني وهم عرب الاوس والخزرج وقضاعة الذين كانوا يسكنون المدينة بل ربًا غلب اسم اهل الكتاب على النصارى كما افاد القسطلاني ويؤيد ذلك أنَّ احد زعماء الاوس يوم مهاجرة محمد الى المدينة كان يُدعى « ابا عامر الواهب » وفي اسمه زعماء الاوس يوم مهاجرة محمد الى المدينة كان يُدعى « ابا عامر الواهب » وفي اسمه دلين على دينه فهذا حارب محمدًا وانصاره في أحد ثمَّ خرج مع آله الى ثقيف وهو الذي سماه وسماه وسول الاسلام بالفاسق (١

وجاء في التقويم القديم للكنيسة الكلدانيَّة الذي نشرهُ الخوري بطرس عزيز

<sup>()</sup> راجع سيرة الرسول لابن هشاًم ص ٥٦١-٥٦٥ ثم --Sprenger: Leben d. Mo-، ثم () المجمع سيرة الرسول لابن هشاًم ص ا٥٦١ م

سنة ١٩٠٩ (ص٨) ان النساطرة « اقاموا مطروبوليطاً في يثرب وانَّهُ كان فيها ثلاث كنائس على اسم ابراهيم الخليل وا يوب الصديق وموسى الكليم» وهي رواية وجدناها في تقويم آخر مخطوط لاحد اهل الموصل والله اعلم بصحَّتهما

على ان وجود النصارى في المدينة قبل الاسلام وفي اوائل ظهوره ان الامور التي لا يحن نكرانها ولان النصارى كانوا بلغوا اقاصي تخوم العرب فما قولك بالبلاد المجاورة لممالك الروم وهذا ما اقر به المستشرقون في كتبهم الحديثة والمحد المدائمة العلامة في المدينة بواسطة احد اثمتهم العلامة في المدينة بواسطة اليهودية والنصرانية لان هناك كان يهود كثيرون ثم لوقوع المدينة على حدود الرومان واليونان وتحت نفوذ النصارى الآراميين «ومثلة قال هرتويغ درنبورغ الموسوي من اساتذة اللغات الشرقية في باريس المتوفي سنة ١٩١٠: اكان النصرانية تبعة متعددون في جزيرة العرب فكانت مالكة على شمالها بدولتي الحيرة وغسان وعلى وسطها في المدينة وعلى جنوبها باسقفيّات اليمن (٢)

وبقي النصارى في يثرب حتى بعد وفاة نبي الاسلام كما يدلُّ عليهِ قول حسَان ابن ثابت في داليَّتهِ التي رثى بها محمَّدًا (طبعة ليدن Hirschfeld, p. 59):

فرحت نصارى يثرب وجودُها لمَّا توارى في الضريح اللُّمْحَدِ

ولعل النصارى واليهود بقوا في المدينة الى عهد عمر بن الخطَّاب الذي اخرج الفريقين من جزيرة العرب استنادًا الى ما رُوي في الحديث: ﴿ لاخرجنَّ النصارى واليهود من جزيرة العرب »

ولَّا اراد الوليد بن عبد الملك سنة ٨٨ هـ ( ٢٠٧ م ) ان يجدُّد عمارة المسجد

Wellhausen: Das arabische بالحرف في كتابه عن ملك العرب Reich und sein Sturz (p, 4): « In Medina war der Boden für Mohammad vorbereitet durch das Judentum und Christentum; es gab dort viele Juden und die Stadt lag an der Grenze desienigen Teils von Arabien, der under griechisch-roemischem und christlich-aramaïschem Einfluss stand. »

H. Derenbourg: Opuscules d'un Arabisant (p. 16): ودونك قوله (۲ « Le Christianisme comptait en Arabie de nombreux adhérents ; il dominait le Nord par les rois de Hira et de Ghassan, le Centre par Médine, le Sud par les évêchés du Yémen »

# تاريخ النصرانيَّة في جزيرة العرب

الكبير المعروف بمسجد النبي في المدينة كان بُناتهُ من نصارى الروم والقبط كما روى المؤرخون واخبر الطبري (٢: ١١٧) « انَّ ملك الروم بعث اليهِ بمائة عامل ومائة الف مثقال ذهب واربعين حملًا من الفسيفساء فبنوا المسجد وجعلوا طولهُ مائتي ذراع في مثلها » وقيل انَّ بعض المدنيين لم يستحسنوا العمل اذ رأوهُ شبيهاً بكنسة

يُو مَكَّة ﴾ كما عُرفت النصرانيَّة في يثرب في عهد الجاهليَّة كذلك نالت مَكَّة نصيبًا من ذلك الدين. وها نحن ننقل ما رواه ُ قدماء الكتبة اثباتًا لهذا الرأي

قدَّمنا في اوَّل هذا الفصل ما اثبته الوَّرخون اليونان والسريان والعرب عن الدعوة النصرانيَة في الحجاز اجمالًا ومكَّة في الحجاز بل حاضرة الحجاز فبديهي ان يقال انَّ الدين المسيحي دخل ايضاً مكَّة كسواها من الجهات الحجازية وان قيل انَّ مكّة واقعة في اقاصي الحجاز اجبنا انَّ كلام الكتبة يشمل كل جهات العرب حتَّى اقصاها قال تاودوريطوس المؤرخ الكنسي (١ في القرن الخامس للمسيح عن القيصر قالنس انَّهُ لمَّا اضطهد الكاثوليك فرَّقهم في كل البلاد حتى نفى منهم كثيرين في اقاصي تخوم العرب ( per ultimos fines Arabiæ )

واقدم ما رواه كتبة العرب صريحاً عن النصرانيّة في مكة ما ورد في اثناء تاديخ جرهم الثانية قالوا انَّ جرهم استولوا بعد بني اسماعيل على الحجاز وصارت اليهم سدانة بيت الحرم في مكة ومفاتيح الكعبة اماً زمن دولة بني جرهم فلم يتفق الكتبة في تعريفه والعلماء الاوربيون مجمعون على انَّ جرهم الثانية قامت قبل تاديخ الميلاد بقليل ومن عجيب ما رواه مؤرخو العرب كابن الاثير وابن خلدون وابي الفداء (٢ وغيرهم انَّ سادس ملوك جرهم يُدعى باسم نصراني وهو عبد المسيح بن باقية بن جرهم ، فنه يتعين انَّ النصرانيّة دخلت مكة قبل بني الازد وتغلُّب بني باقية بن جرهم ، وسل المسيح بزمن قليل وهذا يوافق نصوص الكتبة المرويّة خزاعة اعني بعد موت السيد المسيح بزمن قليل وهذا يوافق نصوص الكتبة المرويّة سابقاً عن تبشير وسل المسيح في الحجاز

<sup>(</sup>Théodoret, H. E. l. IV, c. 15; Migne اليونان الميال آباء اليونان P. G., t. 82 col. 1158)

<sup>(</sup>C. de Perceval: Essai sur. اطلب تاريخ عرب الجاهليَّة لكوسان دي برسڤال (۲۰ اطلب تاريخ عرب الجاهليَّة لكوسان دي برسڤال الله الله عرب الجاهليَّة لكوسان دي برسڤال (۲۰ الله عرب الله عرب الجاهليَّة لكوسان دي برسڤال (۲۰ الله عرب الله عرب الجاهليَّة لكوسان دي برسڤال (۲۰ الله عرب الله

وفي كتاب الاغاني لابي الذرج الاصفهاني ( ١٠٩:١٣) انَّ بيت الحرام كان له في عهد بني جرهم « خزانة وهي بئر في بطنه 'يلقى فيه المحلى والمتاع الذي 'يدى له وهو يومئذ لاسقف عليه و فقوله «اسقف» يريد به حبر النصارى المعروف وهو اثبات لما روى مؤرخو العرب عن نصرانيَّة الملك الجرهمي عبد المسيح بن باقية ولنا في كتب العرب دليل اعظم يثبت انتشار النصرانيَّة في مكة قبل الاسلام وذلك في اقدم تواريخ مكة الذي عنوانه « كتاب اخبار مكة شرَّفها الله تعالى وما جاء فيها من الآثار تأليف ابن الوليد محمد بن عبدالله بن احمد الازرقي » المطبوع في ليبسيك ( ١١٥ — ١١٥ للائكة وصورة ابراهيم خليل الرحمان وصورة عيسى الانبياء وصور الشجر وصور الملائكة وصورة ابراهيم خليل الرحمان وصورة عيسى ابن مريم » ثمَّ قال ما حرفه ( ص ١١١ ):

« فلماً كان يوم فتح مكّة دخل رسول الله صلعم البيت فارسل الفضل بن العباس ابن عبد المطلب فجاء بما و زمزم ثم اس بثوب فبل بلاء وامر بطمس تلك الصور فطُمست قال ووضع كفيّه على صورة عيسى بن مريم وامّه عليهما السلام وقال: امحوا جميع الصور الا ما تحت يدي فرفع يديه عن عيسى بن مريم وامه و وحدّ ثني جدّي قال حدّ ثنا داود بن عبد الرحمان عن ابن جريج قال: سأل سليان بن موسى الشامي عطاء بن ابي رباح وانا اسمع: أدركت في البيت تمثال مريم وعيسى في قال: نعم ادركت فيها (كذا) تمثال (ص ١١٢) مريم مزوقًا في حجرها عيسى ابنها قاء ـدًا ورقّقًا وكانت في البيت اعمدة ست سواري وصغها كما نقطت في هذا التربيع

••••

قال وكان تمثال عيسى بن مريم ومريم عليهما السلام في العمود الذي يلي الباب:قال ابن جريج: عُمَّ جريج فقلت لعطاء: متى هلك ? قال: في الحريق في عصر ابن الزُبير. . •قال ابن جريج: عُمَّ عاودتُ عطاء بعد حين فخط ً لي ستَّ سواري كما خططتُ ثمَّ قال: تمثال عيسى وامّع عليهما السلام في الوسطى من اللاتي تلين الباب الذي يلينا اذا دخلنا . . ( ص ١١٣ ) . اخبرني محمد ابن يجبى عن الثقة عندهُ عن ابن اسحاق عن حكيم بن عبَّاد بن حنيف وغيره من اهل العلم انَّ قريشاً كانت قد جعلت في الكعبة صورًا فيها عيسى بن مريم ومريم عليهما السلام . قال ابن شهاب قالت اساء بنت شقر: ان امرأة من غسآن حجت في حاج العرب فلماً رأت صورة مريم في الكعبة قالت: بابي انت وامي إنَّك لعربية . فامر رسول الله صلعم ان يمحوا تلك الصور الله ما كمان من صورة عيسى و مريم »

وما رواهُ هنا الازرقي ذكرهُ كتبة آخرون كالهروي والبيهقي وابن العربي وفيه شاهد جليل على تنصُّر قسم من قريش في مكة ويؤيد ذلك احمد بن واضح المعروف باليعقوبي في تاريخه (طبعة ليدن ٢٩٨١) حيث قال «:اماً من تنصَّر من احياء العرب فقوم من قُرَ يُش من بني اسد بن عبد العزَّى منهم عثان بن الحويرث بن اسد وورقة بن نوفل بن اسد »

ولذلك ترى الشعراء النصارى في الجاهليَّة لم يأنفوا اذا حلفوا ان يجمعوا بين الصليب والكعبة قال عدي بن زيد (الاغاني ٢٤:٢):

ُ سَى الاعداءُ لاَ يَالُونَ شَرَّا عَلَيْكُ وَرَبِّ مَكَّهُ وَالْصَلَيْبِ وَقَالَ الاعشى:

حلفتُ بثوكِيُ راهب الدير والتي بناها قُصَيُ والمضاضُ بن ُجرهم

ولعلَّ ذلك ايضاً ما حمل نصارى العرب على ان يعظّموا الكعبة في الجاهليَّة لما كانوا يرون فيها من الآثار النصرانيَّة فضلًا عن ذكر ابراهيم الخليل الذي كان يُكرَم هناك مع ابنه اسماعيل حيث جعل التقليد العربي ظهور ملاك الرب لامه هاج (تكوين ٢٠:٢١) في هذا المكان ، قال ياقوت في معجم البلدان (٢٢:٢١) «وليست امَّة في الارض ألَّ وهم يعظمون البيت ، وانه من بنا ، ابراهيم حتى اليهود والنصارى »

ويماً يدلُ على آثار النصرانيَّة في مكة او قربها المكان المعروف بموقف النصراني ذكرهُ في تاج العروس، وكذلك مقبرة النصارى ، قال الازرقي في اخبار مكة (ص ٥٠١): «مقبرة النصارى دُبر المقلع على طريق بئر عنبسة بذي طوى » والمقلع « الجبل الذي باسفل مكة على يمين الحارج الى المدينة » ونظن ان « مسجد مريم » الذي ذكرهُ المقدسي في جغرافيَّتهِ (ص ٧٧) بجوار مكة دعي باسم مريم العذرا، لأثر ديني كان هناك في عهد الجاهليَّة

وماً يثبت نفوذ النصرانيَّة في مكة على عهد الجاهليَّة : بهضة الحنيفيَّة هناك فانَّ العلماء الذين درسوا تعالمي تلك الشيعة وما بقي من اخبار اصحابها في تواريخ العرب كسيرنغر (Sprenger) (١ ووَلَمُوزن (Wellhausen) (١ وكَسَّان دي يرسڤال

<sup>(</sup>Sprenger: Das Leben u. d. Lehre des Mohammad) اطلب كتابة (١

<sup>(</sup>Wellhausen: Skizze u. Vorarbeiten, III, 87 seq.) اطلب (۲

(C. de Perceval) (ا وغيرهم فكانت نتيجة المجاثهم انَّ الحنيفيَّة في الجاهليَّة كانت شيعة نصرانيَّة خالطتها بعض تعاليم من غيرها وربما اراد بها شعرا الجاهليّة والكتبة القدما، النصرانيَّة بعينها قال شاعر هذيل (Hudheil 18: II):

كأنَّ تواليّه بالملا نصارى يساقون لاقوا حنيفا

اراد بالحنيف الراهب يذهب النصارى لملاقاته وروى صاحب الاغائي (ك ١٦٥ ص ٥٠) وياقوت في معجم البلدان (٢:١٥) لأَ يَن بن خريم قولهُ في وصف الخمرة: وصَهْباء جرجانيَّة لم يَطُف جا حنيفُ ولم تَنغر (٢ جا ساعةً قِدْرُ ولم يشهد القسُّ المُهَيْمن نارَها طَرُوقاً ولاصلَّى (٣ على طَبْخها حَبرُ

اداد بالخمر قربان النصارى والحنيف هنا بلاشك الراهب بدليل ذكره في البيت الثاني القس والحَبْر و لعل البا ذؤيب قصد ايضاً الراهب حيث قال مشيرًا الى اصوام الرهان ( تاج العروس ٣٣٩:٣٠٠):

اقامت بـ حمقام الحنيف م شهرَي حمادی وشهرَي صَفَرُ

ويؤيد رأي هؤلاء الكتبة في نصرانيَّة الحنفاء انَّ معظم الذين ورد ذكرهم في التاديخ يقال عنهم انهم تنصَّروا واشهرهم ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزَّى وكان ابن عم خديجة زوجة رسول الاسلام الاولى وقيل بل كان عَها الحا ابيها قال ابن هشام في سيرة الرسول (ed. Wüstenfeld, p. ۱۰۳): • وكان ورقة قد تنصَّر وقرأ الكتب وسمع من اهل التوراة والانجيل (۴ م وقال الاسحاقي في تاريخه الاكبر (۵: «كان ورقة امراً قد تنصَّر في الجاهليَّة وكان يكتب الكتاب العربيَّة من الانجيل ما شاء ان يكتب الكتاب العربيَّة من الانجيل ما شاء ان يكتب »

ومنهم عبيد الله بن جَحشُ بن رئاب قال ابن هشام (ص ١٤٠ – ١٤١): «هاج عبيد الله مع المسلمين الى الحبشة ومعهُ امرأتهُ ام حبيبة ابنة ابي سفيان

<sup>(</sup>Essai sur l'Hist. des Arabes, I, 321) كتابة (١

۲) روی یاقوت:ولم ینفر

٣) في ياقوت: ولم يحصر (بحضر ?)

لا) اطلب كتابنا شعراء النصرانية ( ص ٦١٦ )

### تاريخ النصرانة في جزيرة العرب

مسلمة فلماً قدماها تنصَر وفارق الاسلام حتى هلك هنالك نصرانيًا ·قال ابن السحاق : فحدَّثني محمَّد بن جعفر بن الزبير قال : كان عبيد الله بن جعش حين تنصر عرَّ باصحاب رسول الله صلعم وهم هنالك في ارض الحبشة فيقول : فقَّحنا وصَأْصَأْ تُمَ اي أَبصروا بعد ،

ومنهم عشمان بن الحويرث الذي ذكر نصرانيَّتهُ اليعقوبيّ . وروى ابن هشام ( ص ١٤٤ ) عن ابن اسحاق قولهُ (١: « وامَّا عثمان بن الحوَّيْرث فقدم على قيصر وتنصَّر وحَسُنت منزلتهُ عندهُ » . كانت وفاتهُ في الشام

ومنهم زيد بن عمرو بن نُفَيل الذي ذكر ابن هشام (ص ١٤٨) وصاحب الاغاني ترذُدهُ في دينهِ واجتماعه باحبار النصارى ورهبانهم بعد اعتزالهِ الاوثان

ومنهم اميَّة بن ابي الصلت الذي ترى ديوانهُ مشحوناً بتعاليم النصارى مع منقولات متعددة عن الاسفار المقدَّسة كسفر الخليقة وخلقة آدم وسقوط الابوين الاولين باغراء الحيَّة والطوفان وذكر الانبياء والملائكة والسيد المسيح ومريم العذراء (٢

وكان في مكة من النصارى غير هؤلاء الحنفء منهم ابو قيس صرمة بن ابي انس الذى روى عنهُ ابن الاثير في اسد الغابة (١٨:٣) انه «كان ترهّب في الجاهليّة ولبس المسوح »

ومنهم زيد بن حارثة مولى رسول المسلمين كان نصرانيًا ثمَّ اسلم وكذلك ذكر صاحب الاغاني (٢:١٥) نصرانيَّة عتبة بن ابي لهب صهر نبيّ الاسلام

وكان ابو سفيان زعيم مكَة صهرًا لبشر اخي أُكَيْدر صاحب دومة الجندل وكان كلاهما نصرانيًّا وبشر هو الذي علَم اهل مكَّة الخطّ العربيّ

وممًا يفيد تاريخ النصرانيَّة في مكة ذكر المعاملات التجاريَّة التي كانت متواصلةً بين اهلها ونصارى قبائل العرب الواردين اليها ونصارى الحبشة وغيرهم فانَّ اختلاط اولئك النصارى باهـــل مكة اتَّر فيهم تأثيرًا عظيمًا واجتذب كثيرين منهم الى

گي (ص ۲۰–۲۱)

اطلب مقالتنا المعنونة الاحداث الكتابية في شعراء الجاهليّة (ص ٢٠ – ٢١)

اطلب مقالاتنا « الاحداث الكتابية والتشابيه النصرانية في شعراء الجاهليّة »

الدين المسيحي. وممَّا يؤيد ذلك انَّ ابا عامر الراهب الذي حارب رسول الاسلام في مكَّة وأُحد قد لَقي المسلمين ﴿ في الاحابيش وعُبدان اهل مكَّة » كما روى ابن هشام في سيرة الرسول (ص(٦١) ٥٦٢)

وفي كتاب الخراج ( ed. Th. Juynboll, 1896, p. ٥٣ ) ما نقلهُ الكاتب عن ابي الحويرث قال « ضرب الوسول صلعم على نصراني عكة دينارًا كل سنة » وفي هذا دليل على بقاء النصرانيَّة في مكَّة في ايّام نبي الاسلام

ولم تخلُ بقيَّة مدن الحجاز من آثار النصرانيَّة كالطائف على مسيرة يوم من مكَّة (١ ومنها كان اميَّة بن ابي الصلت الشاعو النصراني ينتسب الى ثقيف الهل الطائف (٢٠ و كعكاظ التي كان يجتمع في سوقها العرب فيتناشدون ويتفاخون وهناك خطب قسّ بن ساعدة اسقف نجران كهارووا وفي التقويم النسطوري (ص ٨) الذي اشرنا اليه سابقاً فطبعه حضرة الخوري بطرس عزيز سنة ١٩٠٩ ان النساطرة كان لهم كنيسة في عكاظ مع جماعة من الهل دينهم والله اعلم

وان توغَّلت في قلب جزيرة العرب ورقيتَ ما يرتفع في اوساطها من التلال والمشارف لقيت بلاد نجد التي افاض شعراء العرب في مدحها لطيب هوائها وجودة تربتها كقول بعضم:

فيا حبَدًا نجدُ وطيبُ ترابهِ إذا هضبَتْهُ بالعثيّ هواضبُهُ وريحُ صا نجدِ اذا ما تنسَّمت ضحَى او سرت جنحَ الظلام جنائبُهُ بأجرع عمراع كانَّ رياحهُ سحابٌ من الكافور والمسكُ شائبُهُ واشهد لا إنساهُ ما عشتُ ساعةً وما انجابَ ليلُ عن خار يعاقبُهُ

ففي نجد وجهاته وجدت النصرانيَّة لدعوتها قلوباً تقبَّلتها بالترحاب فهناك كانت عدَّة قبائل عُرفت بتد يُنها بدين السيد المسيح كطي، والسكون والسكاسك وكندة وقد مرَّ بك انَّ ثمَّ كانت اديرة لرهبان النصارى كدير سَعْد في بلاد غطفان ودير عمرو في جبال طئ قرب جو من ديارهم

ا) وكانت ثقيف تسكن الطائف ومنها كان ابو رغال الذي تقدَّم الحبش وصار دليلهم
 لمحاربة مكتَّة

٧) راجع ترجمتهُ في شعراء النصرانيَّة (ص ٢١٩–٢٢٩)

### تاريخ النصر انية في جزيرة العرب

اماً نصرانيَّة قبائل نجد فلنا عليها عدَّة شواهد قال السائح الانكليزي يَلغراڤ في كتاب رحلته الى جزيرة العرب (ج ١ ص ٢١) عن بلاد الجوف « ان اهل الجوف لا يعرفون عن اصلهم وتاريخهم الَّا القليل لكن التقاليد المحليَّة تزعم انَّ تلك البلاد كانت قبلًا تدين بالنصرانيَّة وانَّ انصار النبي كعلي وخالد بن الوليد اضطرُّوا الى استعال اقطع الادلَّة اي السيف ليدخلوا اهلها في الاسلام (١)

وقال في محلّ آخر (ص ١١١): «قبل الاسلام كانت قبائل العرب في وسط الجزيرة راتعة في مجبوحة السلام الذي فقدتهُ بعد ذلك وكان أكثرها يدين بالنصر انيّة بل يرتّجح انها حفظت دينها بعد الاسلام الى خوج بني اميّة عليها (٢ »

وخص ً بالذكر تلك القبائل المتنصرة فقال (ص ٨٤) انَّ عرب نجد قبال الاسلام كانوا من تغلب وتنوخ وكندة وطي وقد لقي ذاك السائح هناك عدَّة آثار وابنية سمع الاهلين ينسبونها الى قدماء النصارى من جملتها بير شقيق الذي نزل بقربه

وليس كلام هذا الرحالة حديث خرافة بل تؤيد روايت أنه الآثار القديمة وتاريخ قبائل نجد . وكانت اعظم تلك القبائل كندة ومنها السكون والسكاسك الذين ذكر تنصرهم ابن خلدون في تاريخه ( ٢٤٩٠٢) . وكان لكندة بيت ملك فتولّوا على بني معد في انحاء نجد واوّلهم تُحجر آكل المرار ثم خلف حجرًا بنوه من بعده ومنهم كان امرؤ القيس الشاعر

اُمَّا نصرانيَّة كندة فلا شكَّ فيها وقد اثبتنا ذلك في مقالة خصوصيَّة حيث

Les Djawsites savent peu de chose sur leur origine: هذا نصنهٔ بالرف (با et leur histoire; les anciennes traditions locales prétendent pourtant que le pays était chrétien, et que pour le convertir à l'islamisme, les sectateurs du prophète, Ali et Khalid - ebn - Walid durent employer le plus tranchant de tous les arguments, le glaive. » (Palgrave: Voyage dans l'Arabie Centrale. I, p. 61)

« Les tribus du centre de la Péninsule jouissaient d'un: وهذا قوله (r calme et d'une prospérité qui plus tard leurs furent étrangères. La plupart avaient embrassé la foi chrétienne et probablement la professaient encore à l'époque ou elles repoussèrent l'invasion des Ommiades. » (Id. I, 111)

رددنا على مزاعم حضرة الاب انستاس الكرملي في مزدكيَّة امرى القيس ( راجع المشرق ٨ ( ١٩٠٥ ) ص ٩٩٨ – ١٠٠٦ ) وقد ذكرنا الكتابة التي وضعتها على صدر ديرها هندُ الكبرى بنت الحارث الكنديَّة حيث تفتخر بكونها • أمة المسيح وام عبده ِ ( اي عمرو بن هند) وبنت عبيده ِ » ( اي الحارث بن عمرو بن حجر ملوك كندة ) وروينا ايضاً النصوص اليونانيَّة التي نقلها فوتيوس في مكتبته -Migne ( 47 — 46 — 47 ) عن المعاهدات التي ابرمها ملوك الروم مع ملوك كندة في الأعام انسطاس ويوستينوس ويستنيان ولولا نصرانيَّة كندة لما تسامحوا بذلك على الاطلاق ويؤيد قولنا في دين كندة عبد المسيح الكندي في رسالته الى الهاشمي في الاطلاق وقد ذكر هذه الرسالة ابو الريحان البيروني في الآثار الباقية ( ص ٢٠٠ من طبعة ليدسيك ) قال الكندي ( ص ١٢٤ من طبعة لندن سنة ١٨٨٠ ):

« ولسنا نحبُّ إن نفتخر بما لنا من السبق والنسق في العربية وشرف الآباء فيها اذكان ذلك معروفاً غير مجهول لابائنا واجدادنا . فقد علم كلّ ذي علم ولبّ كيف كانت ملوك كندة الذين هم ولدونا وماكان لهم من الشرف على سائر العرب لكنَّنا نقول ما قالهُ رسول الحقّ بولس: ألا من يفتخر فليفتخر بالله والعمل الصالح فانهُ غاية الفخر والشرف فليس لنا اليوم فخر نفتخر به اللّ دين النصرانية الدي هو المعرفة بالله وبه ختدي الى العمل الصالح ونعرف الله حقَّ معرفته ونتقرَّب اليه وهو الباب المؤدي الى الحياة والنجاة من نارجهنم »

# وقال في محلّ آخر (ص ١٠٣) يشير الى دين كندة اجداده ِ:

« ولولا انَّ الديانة عندي اشرف من الحسب الجسداني الزائل لكان يسعني السكوت. . . كُنِي رجل نصراني ولي في هذه الديانة سابقة هي حسبي ونسبي وشرفي الذي اتشرَّف به وافتخر عكاني منهُ وارغب الى الله في إماتتي على هذه الديانة وحشري عليها فانهُ غاية املي ورجائي الذي ارجو به الحلاص من العذاب في نارجهم والدخول الى ملكوت الساء والحلود فيها بغضله واحسانه وسعة رحمته »

فصح اذن انَّ بلاد نجد لم تشذّ عن سواها في قبول الدين النصراني فشاع فيها كما شاع في بقيَّة انحاء العرب. وبه ِ نختم هذا الفصل الذي تحرَّينا فيهِ تاريخ النصرانيَّة في جميع جهات العرب

\*22000000

# الفصل الثاني

# في قبائل العرب المتنصِّرة

هذا فصل نجعلهُ كتتمَّة الفصل السابق فنسرد فيهِ على سياق حوف المعجم اسماء القبائل المتنصرة في عهد الجاهليَّة مع الادلَّة على نصرانيَّتها

ا ﴿ الازد ﴾ الم عام يشمل القبائل الحميريّة نسبة الى الازد بن غوث ابن نبت بن مالك بن كهلان بن سبأ ونصرانيّتهم مثبتة بنصرانيّة القبائل المتفرّعة منهم وهي القبائل التي خرجت بعد انفجار سدّ مأرب فسكنت في انحاء الجزيرة وسيأتي ذكرها

امرؤ القيس ﴿ بنو امرئ القيس من بني زيد مناة بن تمي و من صرّح بنصرانيتهم ابن واضح المعروف باليعقوبي في تاريخ و (ج ١ص ٢٩٨)
 ( ed. Houtsma ) قال : « وتنصر من بني تميم بنو امرئ القيس بن زيد مناة » والى نصرانية بني امرئ القيس يشير ذو الرمة الشاعر حيث يقول :

وَلَكُنَّ اهلَ امرئ القيس مشر ُ يحلُّ لهم أكلُ الحنازير والحمرُ .

٣ ﴿ الاوس ﴾ روينا في الباب العاشر من فصلنا الاوَّل (ص ١٠٨) اقوال الكتبة في نصرانيَّة الاوس بعد احتلالهم في مدينة يثرب وانهم المشار اليهم باهل الكتاب اي النصارى

الذهر الده الله الله الفرائي في القبائل العربيَّة المتنصرة · نقل السيوطي في المزهر (١٠٥:١) قول البي نصر الفارابي في القبائل العربيَّة التي لم يو خذ عنها اللسان العربي للمن قضاعة وغسَّان واياد لمجاورتهم الهل الشام واكثرهم نصارى يقرأون بالعبرانيَّة » يريد اللغة الآراميَّة التي شاعت بين العبرانيين بعد جلاء بابل وقال البكري في معجم ما استعجم (ص ١٠٠) العبرانيين بعد جلاء بابل وقال البكري في معجم ما استعجم (ص ١٠٠) (ed. Wüstenfeld) : « دانت اياد لغسَّان وتنصَّروا » وقال ابن دريد في الاشتقاق (ص ١٠٠) : « اياد قدم خووجهم من اليمن فصاروا الى السواد فالحَّت عليهم الفرس في الغادة فدخلوا الروم فتنصروا »

• ﴿ بَكُو ﴾ بن وائل قبيلة كبيرة اخت تغلب وقرينتها في القوّة والدين كانت ساكنة في الجزيرة واليها نُسبت ديار بكر اماً نصرانيتها فثابتة من كل الوجوه لا يُشكّ فيها قال صاحب سيرة الرسول المعروفة بالحلبيَّة (٣: ٩٠): « من قبائل العرب المتنصرة بكر وتغلب ولحم وبهرا وجذام »

۲ ﴿ بلي ﴾ بلي بن عمرو اخوة بهرا، قضاعة مثلهم كانوا نصارى وحاربوا
 مع بهرا، ونصارى العرب جيوش المسلمين كما ذكر الطبري (١:٢٤٧١)

٧ ﴿ بهراء ﴾ فرع من قضاعة اشتهروا بالنصرانيَّة كها رأيت آنفاً بنص السيرة الحلبيّة ، وقال اليعقوبي في تاريخه (٢٩٨١) : «تنصر ١٠٠٠من ربيعة تغلب ومن اليمن طي ومذحج والبهراء وسليح وتنوخ وغسّان ولحم » وجاء في كتاب البلدان للاصطخري (طبعة ليدن ص ١٤ ( ed. de Goeje ) : «انّ بعض العرب تنصر ودان بدين الروم مثل تغلب من ربيعة بارض الجزيرة وغسّان وبهراء وتنوخ من اليمن بارض الشام » وجاء في ترجمة ابي العلاء المعري لابن خلكان : «تنوخ احدى القبائل الثلث التي هي نصارى العرب وهم بهراء وتنوخ وتغلب » ومثله الفيروز ابادي حيث قال : « كانت النصرانيّة في ربيعة وقضاعة وبهراء وتنوخ وتغلب بهراء في ترجمة النفيروز ابادي حيث قال : « كانت النصرانيّة في ربيعة مؤلاء فجعل بهراء في عداد نصارى العرب المورد المورد العرب المورد العرب المورد المورد

٨ ﴿ تغلب ﴾ بن وائل هي القبيلة المعدّيّة الشهيرة وشقيقة بكر · كانت بلغت في الجاهليَّة مقاماً قلما ادركتهُ قبيلة عربيَّة اخرى قال عمرو الشيباني يصف شرف تغلب : « كانت تغلب بن وائل من اشدّ الناس في الجاهليَّة وقالوا: لو ابطأ الاسلام قليلًا لأَكات بنو تغلب الناس (١ » وكانت تغلب مع شدَّتها عريقة في الدين قال عمرو بن كاثوم التغلبي في معلقته يفتخر بشرف ودين نساء قومه :

ظعائن من بني جُشم بن بكر جمعنَ بمِيسم شرفًا ودينا

اماً هـذا الدين فكان دين النصرانيَّة كما هو مشهور · والشواهد على ذلك لا 'تخصى كه رأيت آنفً من نصوص اليعقوبي والاصطخري والفيروزابادي وابن

<sup>(</sup> ed. Lyall, p. 108) اطلب شرح التبريزي الملَّقة عمرو بن كاثوم ( ed. Lyall, p. 108 )

## تاريخ النصرانية في جزيرة العرب

خلكان وزد عليها قول ابن حوقل في المسالك والمالك (ص ١٨): « نزلوا ( اي العرب ) على خفارة فارس والروم حتى انَّ بعضهم تنصر ودان بدين النصرانيَّة مثل تغلب من ربيعة بارض الجزيرة وغسَّان وبهراء وتنوخ من اليمن بارض الشام» وتجد في الباب الثامن من الفصل السابق شواهد اخرى تويد الامر ولا تدع ريبًا لمستريب قال جابر بن حني يرد على بهراء ( اطلب شعراء النصرانيَّة ص ١٩٠):

وقد زعمت جرا؛ انَّ رماحَنا رماحُ نصارى لا تخوض الى الدَّم ِ٠٠٠

بل لدينا اداًة واضحة على ثبوت النصرانيَّة في تغلب حتى القرن الثالث والرابع بعد الاسلام وجاء في سراج الملوك للطرطوشي (ص ٣٦ من طبعة مصر ١٢٩٩) انَّ بنى تغلب دخلوا على عمر بن عبد العزيز فأعلنوا بنصرانيتهم

و ابن مرّة بن ادّ من بني مضر العدنانيين وكانوا عدة من بني مضر العدنانيين وكانوا عدة قبائل ودخلت النصر انيّة في كثير منها كبني امرئ القيس وبني شيبان وبني اأيوب ابن قلّام الذي منهم كان الشاعر النصر اني الشهير عدي بن زيد وجاء في التذكرة الحمدونيّة (ص ١٧ و ١٨ من نسخة برلين) في وصاة الحرث بن كعب لبنيه انّه وبقي على دين عيسى بن مويم مع تميم بن مرّ واسد بن خزيمة ، فجعل النصر انيّة في قبائل تميم بنسبتها الى رأسهم وشيخهم تميم بن مرّ

ولَمَّا وفد بنو تميم على محمد كان احد زعمائهم الزبرقان بن بــــدر وممَّا افتخر بهِ البيَعُ التي كان يشيدها قومه كما روى ابن هشام في سيرة الرسول ( ص ٩٣٠ ):

نحن الكرام ولا حي يعادلنا مناً الملوك وفينا تُسَصَب البيّعُ

ومن تميم في الجاهليَّة كان اسقف نصراني يُدعى محمدًا وهو محمد بن سفيان ابن مجاشع بن دارم التميميّ (١

<sup>(</sup>في تاج العروس ٢: ٢٢٩) « ومن سمّي بمحمد في الجاهليّة قبل نبيّ الاسلام ، قال ابن بُريّ (في تاج العروس ٢: ٢٢٩) « ومن سمّي بمحمد في الجاهليّة سبعة محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي ومحمد بن عتوارة الليثيّ الكناني ومحمد بن أحيحة بن الجلاح الاوسيّ ومحمد بن حران بن مالك الجمني المعروف بالشويعر ومحمد بن مسلمة الانصاريّ ومحمد بن خراعيّ بن عقومة ومحمد بن حرماز بن مالك التميمي

١٠ ﴿ تنوخ ﴾ احدى قبائل اليمن ونصرانيتها تجمع عليها فانَّ الطبري ( ٢٠٨١) في تاريخهما والاصطخري في كتاب مسالك المالك (ص ٢٠) وابن خلكان (ج ١ ص ٢٠) والفيروز ابادي في معجمه يجعلون كلهم تنوخ من جملة القبائل المتنصرة بل ورد في كتب السريان ذكرًا لاسقف التنوخيين (١

١١ ﴿ ثُعلية ﴾ بنو ثعلية ثلاثة أبطن من طي وهم ثعلبة بن ذُهل وثعلبة بن رومان وثعلبة بن جدعاء يقال لهم ثعالب طيُّ. ورد في الباب الثامن من الفصل السابق ذكر اساقفتهم . وقد عرف كتبة اليونان والرومان والسريان نصر انيتهم فذكروهم غير مرَّة ويجعلونهم من الطائعين الخاضعين للروم « لمحمَّل وحمَّكُ وه و مما و معمم و و معمم المحمد الابشيعي صاحب كتاب المستطرف ( ج ١ ص ١٣٥ ) قال: « رُوي انَّ بني ثعلبة دخلوا على عمر بن عبد العزيز رضى الله عنهُ فقالوا: يا امير المؤمنين انَّا قوم من العرب افرضُ لنا قال: نصاری ؛ قالوا :نصاری · قال : ادعوا اليَّ حجَّاماً · ففعلوا فجزَّ نواصيهم · · · » · ويوجد غير هؤلاء ايضاً عُرفوا بسني ثعلبة اشهرهم بنو ثعلبة بن شسان من بطون تميم ١٢ ﴿ جِذَام ﴾ بن مالك بن نصر قبيلة يمنيُّة من الازد كانت تدين بالنصرانيَّة قال صاحب السيرة الحلبيَّة (ع٠٠٣) : (من قبائل العرب المتنصرة بكر ولخم وجذام» · وكذلك الفارابي في المزهر (١:٥٠١) يجعل جذام من النصارى وفي الطبري (٢٠١١) وفي تاريخ ابن بطريق (طبعتنا ج ٢ ص ١٣) ترى جذامًا في جملة قبائل العرب المتنصرة التي تحارب جيوش المسلمين مع غسَّان وكاب ولخم ١٣ ﴿ حَرْم ﴾ بن رَّيان هم من قبائل قضاعة ونصرانيتهم ثابتـــة كنصرانيَّة قضاعة · وقد مرَّ بك في الباب الثامن من الفصل الاوَّل ذكر اسقف لبني جرم · وكانت النصر انيَّة في جرم منذ زمن قديم فانَّ السريان ذكروا ديرًا ابتناه الرهبان في ديار جرم منذ اواسط القرن الرابع (٣٠ وقد روى قزما الرحَّالة الهندي في سفرهِ

<sup>(</sup>ا اطلب النخب السريانية (Lagarde: Analecta Syriaca p. 128)

<sup>(</sup>G. Rothstein: Die Dynastie der Lahmiden in al-Hîra) اطل (۲

٣) اطلب المكتبة الشرقية للسمعاني (Assemani: BO, II, 41)

# تاريخ النصرانيَّة في جزيرة العرب

الى الهند انَّ بين الدائنين بالنصرانيَّة في زمانهِ اي القرن السادس للمسيح كان النبط وبنو جرم (١

العرب عن دين بني جرهم ﴿ نقلنا في جملة آثار النصرانيَّة في مكَّة ما رواه كتبة العرب عن دين بني جرهم وعن ملكهم عبد المسيح واسقفهم في مكة · فليراجع العرب عن دين بني الحدَّاء والسِّنط ﴾ فروع من بني المرئ القيس بن زيد مناة بن تميم · كانوا يسكنون الحيرة ويدينون بدين اهلها · قال طُخيم بن ابي الطَّخماء الاسدي عدمهم ( الكامل للمبرَّد ص ٢٦ ed. Wright ):

بنو السمط والحدَّاء كلُّ سَمَيدع لهُ في العروق الصالحات عروقُ واني وان كانوا نصارى أُحبهم ويرتــاحُ فلبي نحوهم ويتوقُ

الم الحارث بن كعب ﴿ قبيلة عِنيَّة كبيرة تنتسب الى مذحج الى كهلان احتاَت نجران ونواحيها وتنصرت وحسنت نصر انيتها ويظهر انَّ الحارث بن كعب جد هذه القبيلة مات نصر انيًا فا تنا قد وجدنا في النسخة الخطيَّة من التذكرة الحمدونيَّة (Ms. Berlin, Ablwardt, nos 8359 et 60 ff. 17) ما حوفه (٢:

« اوصى الحرث بن كعب بنيه فقال: يا بني قد اتت علي مائة وستون سنة ما صافحت يميني يمين غادر ولا قنعت نفسي بخلّة فاجر ولا بحت لصديق بسر ولا طرحت عندي مومسة قناعًا ولا بقي على دين عيسى ابن مريم احد غيري وغير تميم بن مر واسد بن خزيمة فوتوا على شريعتي واحفظوا وصيتي والهكم فأتنّقوا يكفكم المهم من اموركم ويصلح لكم اعمالكم واياً كم والمعصية لئلا يحل بكم الدمار وتوحش منكم الديار . . . فان لزوم الخطية تعقب البلية »

وهناك حاشية رواها ابن حمدون: « انَّ النصارى في العرب كثير وبني الحرث ابن كعب كلهم نصارى »

وكانت نجران تحت حكم بني الحارث أمّ قصدها ذو نوءاس ملك حمير اليهودي فافتتحها وامتحن اهلها باخاديد النار فمات منهم عدد دثر مفضلين الموت الاحمر على جحود الدين. وبعد ظفر الحبش بذي نوءاس عاد بنو الحارث بن كعب الى امرة نجران وكان من اشرافهم بنو عبد المدان بن الديان الذين شادوا كعبة نجران وكنيستها المعروفة بالقليس التي افاض الكتبة في وصف محاسنها كما رأيت في

<sup>(</sup>Migne, PG., t. 88 col. et 446) اطلب مجموعة مين

٣) ثم وجدنا هذه الوصاة في كتابين من مخطوطات باريس ومخطوطات مكتبتنا

الياب المختصُّ بنصر انيَّة اهل اليمن ، وبقى بنو الحادث بن كعب على نصر انيتهم بعد ظهور الاسلام كما يؤخذ من كتاب الوفادات لابن سعد ,Wellhausen ) Skizzen, IV, 🛪 ) حيث صالحهم نبيّ المسلمين على شروط عدَّدها هناك ولم ينبذوا دينهم . وممَّا رأيناه في احد مخطوطات مكتبة قديمة في حلب منسوبًا الى شاعر من بني الحارث الابيات الآتية المشيرة الى دينهم القويم:

فارماحنــا في عـــالم النور تستعلي

أَلا انُّنا من معشر سبقت لهم ايادي من الحسني فعُوفوا من الجهل ولم ينظروا يومـاً الى ذات تَعْرَمِ ولا عرفوا الَّا التقيَّــةَ في الفعل ِ وفينًا من التوحيد والعقــل شاهدُ عرفناهُ والتوحيــدُ يُعرَف بالعقل ِ نُعاين من فوق السماوات كلها معاينة الاشخاص بالجوهر المجلى ونعلمُ ما كناً ومن اين بدونا وما نحن بالتصوير في عالم الشكلِّ وإنَّا ُ وإن كناً على مركبة الثرى ومــا صعدتُ لم تختبره واغــاً رأت ذاحًا النور في العالم العقلي فلم ترضَ بالدنيا مقاماً فاثرت حقيقة ممثول وحلَّت عن المثل

١٧ ﴿ (حمير) اخبار تنصر أها مرّت في باب النصر انبَّة في السمن فعليك بها . وزد على نصوصن قول الفيروزابادي : ﴿ انَّ كَثيرًا مِن مَاوَكُ اليَّمِن وَالْحَيْرَةُ تنصّروا ،

١٨ ﴿ تَحْنَيْفَةً ﴾ بنو حنيفة بطن كهير من بكر بن وائل كانوا يسكنون اليامة وقد مرَّ ذكر تنصُّرهم في اثناء ذكر « النصرانية في حضرموت و ُعمان واليامة والبحرين ، وفنَّدنا هناك ما روي عن عبادتهم لصنم من عجين بل وجدنا في ذلك الهجو دليلًا على نصر انيَّتهم لاشارتهِ الى القربان الاقدُّس. ومثلهُ قول الآخر:

أكلت رَّجا حنيفة من جو ع ٍ قديم ٍ ومن اءواز ِ

ومن حنيفة كان هُوٰذة بن عليَّ المعروف بذي التاج ملك اليامة الذي مرَّ ذكرهُ ٠ ومنهم كان مسيلمة بن حبيب الذي ناصب محمَّدًا وتبعهُ اهل المامة واستفحل امره وكاد يظهر على الاسلام لولا خالد بن الوليد الــذي غلبهُ وقتلهُ . وممَّا يدلُّ على نصرانيَّة بني حنيفة ما ذكره ابن سعد في كتاب الوفادات (Wellhausen, p. 46) حيث روى خبروفودهم على محمَّد الى ان قال : ﴿ اعطاهم رسول الله اداوةً من ماء فيهِ فضل طهوره فقال: اذا قدمتم بلدكم اكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا ﴿

الماء وا تخذوا مكانها مسجدًا ففعلوا " . ثم يذكر ان « راهب البيعة هرب فكان آخر العهد به " . فذكره لبيعة بني حنيفة وراهبها دليل ساطع على نصرانيتهم المعهد به " . فذكره لبيعة بني حنيفة وراهبها دليل ساطع على نصرانيتهم المدينة و أيعد و أو يعد و المحتون المدينة في المدينة المحتون من اهل الكتاب اي النصاري (يراجع ما سبق عن النصرانية في المدينة الى دبيعة بن فزار وهي اكبر قسم من القبائل العدنانية الاربع اعني اغار واياد وربيعة ومضر وقد انتشرت النصرانية في ربيعة حتى اوشكت تشمل كل بطونها وفروعها فترى من ثم التنسرت النصرانية في ربيعة حتى اوشكت تشمل كل بطونها وفروعها فترى من ثم الفيروز البدي: «وكانت النصرانية في الجاهلية جعلوها خصوصاً في ربيعة قبال الفيروز البادي: «وكانت النصرانية في ربيعة » . وشهد بذلك قبله ابن قتيبة في المعارف (ص ٥٠٠ من طبعتنا) وغيرهم كثيرون و ص ٥٠٠ من طبعتنا) وغيرهم كثيرون و مواد من النصرانية كانت في ربيعة » باطلاقه يدل على ان هذا الدين كان الغالب النصرانية بين العرب وعنيفة وشيبان الخ و فناهيك بذلك شاهدا على شيوع عليهم على اختلاف قبائلهم ويوئيد ذلك ما رويناه عن نصرانية اعظم قبائل ربيعة كسكر وتغلب وامرئ القيس وحنيفة وشيبان الخ و فناهيك بذلك شاهدا على شيوع النصرانية بين العرب

(مر تبائلهم السكاسك والسكون قبياتان عظيمتان وهما ابنا اشرس بن ثور بن ومن قبائلهم السكاسك والسكون قبياتان عظيمتان وهما ابنا اشرس بن ثور بن كندي (۱». ومماً يؤيد تنصرهما انهما كانتا في دومة الجندل التي مرَّ ذكر نصرانيتها ونصرانيَّة صاحبها أكيدر السكوني. وقد صرَّح ابن خلدون في تاريخه ( ٢٤٩٢) بنصرانيَّة السكون قال: « وكان لقضاعة ملك اخر في كلب بن و برة يتداولونه مع السكون من كندة فكانت لكلب دومة الجندل وتبوك ودخلوا في دين النصرانية وجاء الاسلام والدولة في دومة الجندل لأكيدر بن عبد الملك بن السكون ». وكان السكون والسكاسك يسكنون ايضاً في حضرموت محالفين لبني الحرث بن عبد اهل نجران كما اخبر الطبري ولماً ظهر الاسود العنسي محارباً لمحمد نبي الاسلام كعب اهل نجران كما اخبر الطبري ولماً ظهر الاسود العنسي محارباً لمحمد نبي الاسلام

1) والصواب ما قالهُ ابن دريد في الاشتقاق (ص ٢١٨) «كندة هوكِنندي واسمهُ تُوْرٍ » ﴿

النصرانية قال الطهّر المقدسي في كتاب البدء النسوب لابي زيد البلخي بالنصرانية قال الطهّر المقدسي في كتاب البدء النسوب لابي زيد البلخي (éd. Huart, III, p 208) و وول من دخل الشام سليح وهم من غسان ويقال من قضاعة فدانت بالنصرانية وملّك عليها ملك الروم رجلًا يقال له النعان بن عمرو ابن مالك » وقال المسعودي في مروج الذهب (طبعة باريس ١٦٠٣) : « وردت سليح الشام فتغلبت على تنوخ وتنصرت فلّكها الروم على العرب الذين بالشام » وكذلك ابن واضح اليعقوبي في تاريخه (١٠٨١٦) : « تنصّر ١٠٠٠من اليمن طي ومذحج وبهرا، وسليح وتنوخ وغسّان ولخم » وسبقهم الطبري في تاريخه (١٠٨١٠) ومذحج وبهرا، وسليح وتنوخ وغسّان ولخم » وسبقهم الطبري في تاريخه (١٠٨٠١) بالضجاعم او الضجاعمة نسبة الى احد اجدادهم قال في التاج (١٠٢٧٣) : « ضجعم بالضجاعم او الضجاعمة نسبة الى احد اجدادهم قال في التاج (١٠٢٧٣) : « ضجعم عران » وقد ذكر الطبري (١٠٠٥) الضجاعم مع قبائل النصاري المحاربة عران » وقد ذكر الطبري (١٠٥٥) الضجاعم مع قبائل النصاري المحاربة في الشام داود بن هبّولة المعروف باللّيق وكان نصرانيًا (٢ وقال بن دريد في الاشتقاق (ص ٣١٩) : « يضاف اليه دير داود في الشام »

٣٦ ﴿ شيبانان ؛ احدهما شيبان ﴾ حي من بكر بن وائل ٠٠ قال في التاج (٣٢٨:١) ؛ «هما شيبانان ؛ احدهما شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل والآخر شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة النج وهما قبيلتان عظيمتان على بطون وافخاذ ، ونصرانيَّة القبيلتين شائعة كنصرانيَّة جذرهما بكر بن وائل وكان مقام بني شيبان في بلاد الجزيرة المعروفة بديار بكر قريباً من دجلة حيث انتشرت النصرانيَّة انتشارًا تامًا ، وبنو شيبان يُعرفون غالباً ببني ثعلبة في حيث انتشرت النصرانيَّة انتشارًا تامًا ، وبنو شيبان يُعرفون غالباً ببني ثعلبة في

۱) تاریخ الطبری ج ۱ ص ۲۰۰۲ – ۲۰۰۶

<sup>(</sup>Caussin de Perceval : Hist. des Arabes, II, 201-202) اطاب (٢

تواريخ الروم والسريان ( راجع ما قلناه عن ثعلبة ) . ومن شيبان كان حارث بن عباً د سيّد شيبان في حرب البسوس وقِرن المهلهل . ومنهم بسطام بن قيس احد فرسان العرب المشهورين وسيد شيبان في يومي غبيط ومحطط اللذين ذكرهما ابن عبد ربه في العقد الفريد (٣٠٠٨ – ٨٩) وابن الاثير في تاريخه (٢٠٠١) . وقد صرّح ابن عبد ربه هناك بنصرانيّة بسطام ويدعوه ايضاً حنيفاً فيثبت ما قلناه عن نصرانيّة الحنفاء . ومنهم ايضاً نابغة بني شيبان الشاعر الاموي الشهير له ديوان لم يُطبع حتى الآن . وقد ذكر ابو الفرج في الاغاني (٢: ١٥١) نصرانيته . وكذلك هانئ بن قبيصة قال ابن دريد في الاشتقاق (ص٢١٦) : «كان شريفاً عظيم القدر وكان نصرانيًا وادرك الاسلام فلم يُسلم ومات بالكوفة »

٢٤ ﴿ صُبيعة ﴾ كانوا اخوة بني شيبان ويُعرفون مثلهم بالثعالب يشاركونهم بكل احوالهم وهم نازلون في ديارهم ويدينون بدينهم ومنهم كان الشاءر الجاهلي الشهير طرَفة بن العبد صاحب المعلَقة

واثبتها على خطوب الزمان اصلهم من اليمن ينسبون الى طي بن ادد بن كهلان واثبتها على خطوب الزمان اصلهم من اليمن ينسبون الى طي بن ادد بن كهلان كوكانت ديادهم في نجد حيث الحبلان المعروفان بجبلي طي وهما أجا وسلما وكانوا يسكنون في اطراف اليامة في نواحي تيا وكانوا يدينون اولاً بالوثنية وقد ذكروا لهم صنما كانوا يعبدونه يسمّى الفُلُس او الفُلْس لم يتفقوا في تعريفه وما لا يُنكر ان النصرانية كانت كثيرة الانتشار بينهم والى ابن واضح اليعقولي (٢٩٨١): «تنصّر من احيا العرب ٠٠٠ من اليمن طي ومذحج وبهرا، وسليح وتنوخ وخسان ولخم » فجعل طيئاً في مقدّمة القبائل المتنصرة وقد اخبر ابن العبري في تاريخه الكنسي ( Barhebræi Chronicon Eccl., III, 100 ) الفريان سنة ٧٠٠ لليونان ( اي ٥٥ للمسيح ) تنقل بين العرب الطائيين ورد كثيراً منهم وكان اسم الطائيين عند السريان يعم كل العرب لكنهم يخصصون به بني طي ايضاً ويذكرون نصرانيتهم ومن آثار النصرانية في طي اديرة للرهبان في الحائم، مو لنا ذكرها كدير عمرو في جبال طي ( ياقوت ٢٤٠٢) وكدير الثعالب الحائم، مو لنا ذكرها كدير عمرو في جبال طي ( ياقوت ٢٤٠٢) وكدير الثعالب الحائم، مو لنا ذكرها كدير عمرو في جبال طي ( ياقوت ٢٤٠٢) وكدير الثعالب الحائم، مو لنا ذكرها كدير عمرو في جبال طي ( ياقوت ٢٤٠٢) وكدير الثعالب الحائم، مو لنا ذكرها كدير عمرو في جبال طي ( ياقوت ٢٤٠٢) وكدير الثعالب المحاون من طي قريباً من بغداد ( ياقوت ٢٤٠١٥) ، ومن مآثر النصارى الطائمين في المحاون من طي قريباً من بغداد ( ياقوت ٢٤٠١٥) ، ومن مآثر النصارى الطائمين في المحاون من طي قريباً من بغداد ( ياقوت ٢٤٠٠١) ، ومن مآثر النصارى الطائمين في المحاون من طي قريباً من بغداد ( ياقوت ٢٠٠١) ، ومن مآثر النصارى الطائمين في المحاون من مآثر النصور ماثر النصر المحاون المحاون المحاون المحاون من ماثر النصارى الطائمين في المحاون المحاون المحاون من مآثر النصر ماثر النصر ماثر النصارى الطائمين في المحاون من طي قريباً من بغداد ( ياقوت ٢٠٠١٥) ، ومن مآثر النصر العرب المحاون مو المحاون من طي المحاون من المحاون من المحاون من طي المحاون من المحاون مع المحاون مع المحاون من المحاون مع المحاون المحاون مع المحاون مع المحاون مع المحاون من المحاون مع المحاون المحاون مع المحاون المحاون مع المحاون المحاون المحا

#### في قبائل العرب المتنصرة

انَّ قوماً منهم وضعوا الخطّ العربي كما شهد على ذلك قدماء الكتبة (راجع الشرق ١٩٠١) ص ٢٧٨) وقد صرَّح مؤَلفو العرب بنصرانية كثيرين من الطائيين كحنظة الطائيين كحنظة الطائيين كعنظة (ياقوت ٢٠٥٠) الذي بسببه تنصَّر النعان صاحب الغريين وكاياس بن قبيصة بن ابي عفراء الذي ملك مدَّة بالحيرة وكابي زُبيد الشاعر النصراني وكعدي بن عاتم الطائي سيد بني طي قال ابن سعد في وفادات العرب (٥١ ، الله وكعدي بن عاتم الطائي سيد بني طي قال ابن سعد في ياقوت (٩١٣٠) والمستشرقون اليوم مجمعون على نصرانية طي وقد مرّ بك ياقوت (٩١٣٠) والمستشرقون اليوم مجمعون على نصرانية طي وقد مرّ بك قول الرحالة بلغراڤ (ص ١٢٢) وكذلك العلَّمة ڤلهوسن (١ خصَّ طيّئاً بالعلائق القديمة مع النصرانيَّة وختم قولة بهذه الالفاظ «لو لم يظهر الاسلام لاضحت بعد زمن قليل بلاد شالي العرب من البحر الاحمر الى خليح العجم كلها نصرانيَّة (٢ »

٢٦ ﴿ عاملة ﴾ قبيلة ينتسبون الى عاملة بن سبا من بني قعطان وقد سكنوا العراق ثم انتقلوا الى جهات الشام واليهم تنتسب جبال عاملة وكانوا يدينون بالنصرانية كجميع عرب الشام وقد ذكر البلاذري بني عاملة في فتوح البلدان (ص ٥٠) في جملة العرب المتنصرين الذين حاربوا في تبوك رسول الاسلام سنة ٩ للهجرة مع الروم ولخم وجذام وكذلك الطبري في تاريخه (ج ١ ص ٢٣٤٦) تظم عاملة في جملة احلاف الروم قال في تاريخ سنة ١٠: « لما اصافت الروم سار هرقل في الروم حتى نزل انطاكية ومعه من المستعربة لخم وجذام وبلقين وبلي وعاملة وتلك القبائل من قضاعة وغسان بشر كثير ٥

۲۷ ﴿ العباد ﴾ قال ابن خلكان ( éd. de Slane, 98 ) : « العباد عدّة بطون من قبائل شتى نزلوا الحيرة وكانوا نصارى يُنسب اليهم خلق كثير منهم

Wellhausen: Reste arab. Heidentums, p. 231: طلب تتابه عن إديان العرب (۱ « In der Mitte zwischen den Qudâa und der Rabi'a-: وهذا نصنه الاصلي (۲ Tamîm hatten die Taiji, vielleicht von Mesopotamien her, alte Beziehungen zum Christentum. Waere nicht der Islam dazwischen gekommen; so waere voraussichtlich binnen kurzem das ganze noerdlich Arabien, vom Roten bis zum Persischen Meerbusen, christlich gewesen. »

### تاريخ النصرانية في جزيرة العرب

عدي بن زيد العبادي الشاعر ». وقد روى هشام بن الكلبي ( اطلب تاريخ ابن خلدون ١٦٩: ١ – ١٧٠ ) عن نصارى العرب في العراق ما نصهُ:

وكانت بيوضم على ريف العراق ينزلون الحيرة وكانوا ثلث فرق: الاولى تنوخ ومنهم قضاعة . . . وكانوا يسكنون بيوت الشعر والوبر ويضعوخا غربي الفرات بين الانبار والحيرة وما فوقها فأنفوا من الاقامة في مملكة اردشير وخرجوا الى البريّة والثانية العباد الذين كانوا يسكنون الحيرة واوطنوها والثالثة الاجلاف الذين نزلوا جم من غير نسبهم ولم يكونوا من تنوخ الناكثين من طاعة الفرس ولا من العباد الذين دانوا جم فملك هو لاء الاحلاف الحيرة والانبار وكان منهم عمرو بن عدي وقومه . . .

امًا تسميتهم بالعباد فانَ أَبا الفرج في الاغاني ( ١٦٢:١١ ) علَّلها بكونهم قاتلوا سابور ملك العجم واتَخذوا كشعارهم « يا آل عباد الله فسُتموا العباد »

الدار ﴿ عَبد الدار ﴾ كانوا فرعاً من لخم وسكنوا مدَّةً مكَّة وكانت لهم فيها الرف ادة والسقاية · ثمَّ لحقوا بعرب العراق وتنصروا وسكنوا الشام وجبال فلسطين (١)

وبلاد البحرين وكانت النصرانية غالبة عليها ووفدت على محمد سنة ٨ للهجرة وبلاد البحرين وكانت النصرانية غالبة عليها ووفدت على محمد سنة ٨ للهجرة مع سيدها بشر بن عمرو المعروف بالجارود وكان نصرانيًّا (٢٠ ومن هذه القبيلة كان بحيرا الراهب النسطوري (٣٠ قال الخفاجي في نسيم الرياض وشرحه على الشفاء (٣٠ ص ٢٣): « بحيرا اسمه جرجس ويقال جرجيس بياء كان من عبد القيس نصارى تياء او بصرى ٤٠ ومنهم الرئاب ابن البراء الشتي قال ابن دريد في الاشتقاق (ص ١٩٧): « وكان ( الرئاب ) على دين عيسى عليه السلام وكانوا سمعوا في الجاهلية مناديًا ينادي: ألا ان خير الناس رئاب الشتي "

۳۰ ﴿ عبس وذبيان ﴾ هما ابنا بغيض بن غطفان من قبائل مضر (٠٤) ليس لدينا شواهد صريحة على نصرانيتها والها يستدل عليها ببعض الدلائل فمن

<sup>(</sup>Wellhausen, Skizzen, IV, 108) ثم (Sprenger III, 432) عمد (Wellhausen, Skizzen, IV, 108) ثم (Wellhausen, Sprenger III, 372 و, Wellhausen) اطلب تاريخ ابن خلاون (۲۰۱۲) ثم نفالدون (۱۲۰۱۲) ثم ibid. 155)

٣) اطلب مروج (الذهب طبعة باريس (٣:٢٥٧)

اطلب تاریخ ابن خلدون (۲:۰۰۱ – ۲۰۰۱)

ذلك تنصُّر قيس بن زهير بن جذيمة العبسي سيد بني عبس في آيام داحس والغبراء. قال ابن الأثير في تاريخ. (١: ٢٤٢ – ٢٤٣) انــهُ تاب الى ربهِ « فتنصر وساح في الارض حتى انتهى الى عمان فترهّب بهِ » و كذلك الربيع بن زياد احد اعيان بني عبس كان منادماً لملك الحيرة النعمان بن المنذر مع سرجون بن توفيل (ويروى نوفل ) وكان النعمان نصرانيًا وسرجون ايضًا نصراني رومي (١ فلا ُيحتمــل ان يكون الربيع بن زياد من عبدة الاصنام . وادل من ذلك على النصرانيَّة في عبس ظهور رجل بينهم من بني مخزوم بن عبس يدعونهُ خالد بن سنان ويذكرون انهُ كان نبيًا . قال ابن دريد في الاشتقاق (ص ١٧٠): « فُذكر عن النبي صلعم انه قال ( عن خالد بن سنان ) : ذاك نبي ضيعــه قومه » . قال العصامي في كتاب سمط النجوم العوالي في انساء الاوائل والتوالي (٢ : « روى انَّ خالد بن سنان كان في زمن كسرى انو شروان وانهُ كان يدعو الناس الى دين عسى وكان بارض بني عبس واطفأ النار التي كانت تخرج من بنر هناك وتحرق من لقيتُهُ من عابر سبيل ، وذكر العصامي في الكتاب عينهِ نبيًّا آخر لبني عبس اسمهُ حنظلة ابن صفوان (ص ٦٩ ) قال انهُ دعا قومهُ الى الله تعالى وصنع العجزات ثمَّ قتلهُ قومهُ امًا ذبيان فشقيقة عبس ولا يبعد انها دانت بالنصرانية. وما لا ينكر انَّ شاعرها الكبير النابغة الذبياني كان نصرانيًا بشهادة تاج العروس (٢:٧٣١) نقلًا عن الصغاني والاصمعي قال في بيان معاني الصليب : « والصليب العلَم . قال النابغة :

ظلَّت اقاطيع انعام مؤبَّلة لدى صليب على الروراء منصوب منصوب منصوب منصوب النابغة العلَم صليباً لا نَهُ كان نصر انيًّا »

٣١ ﴿ عِجل ﴾ قبيلة كبيرة من بكر بن وائل وهم عِجل بن لَجَيْم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وهم اخوة بني حنيفة وكلهم نصارى كما سبق فتبعتهم عجل في دينهم وعجل احدى قبائل النصارى التي ظفرت بالعجم يوم ذي قار ٣١ و كان سيدهم حنظلة بن ثعلبة بن سيَّار العجليّ وكان على شيبان هانئ بن

اطلب الاغاني ( ٩٤:١٤ و ٢٢:١٦) ثم شعراء النصرانية ( ص ٧٨٩)

عن مخطوطات مكتبتنا الشرقية (ص ٦٩)

٣) اطلب الاغاني (ج ٢٠ ص ١٢٢ – ١٤٠)

# تاريخ النصرانيَّة في جزيرة العرب

قبيصة النصراني ( الاشتقاق لابن دريد ص ٢١٦) . وقد روى ابو الريحان البيروني في كتاب الآثار الباقية ( A. Sachau, p. 314) « انَّ العذارى النصر انيَّات من العرب صُمن شكرًا لله حيث انتصرت العرب من العجم يوم ذي قار فنُصروا عليهم » أم نسب اليه صوم العذارى الواقع يوم الاثنين بعد عيد الدنج ويدوم ثلثة ايام وبقيت عجل على نصر انيتها حتى بعد ظهور الاسلام فحاربت خالد بن الوليد وجبوش المسلمين تحت قيادة جابر بن أبجير وعبد الاسود النصر انيين كما روى الطبري (ج السلمين تحت قيادة جابر بن أبجير وعبد الاسود النصر انيين كما روى الطبري (ج احب ٢٠٣٦) وابن خلدون (ج ٢ (تتمة ) ٨٠) وقال كلاهما هناك انَّ عبد الاسود وجابر كانا سائرين في نصارى العرب « من عجل وتيم اللات وضبيعة » . ولم يعدل بنو عجل عن نصر انيتهم الى ايام بني امية والدليل على ذلك ان الطبري ولم يعدل بنو عجل عن نصر انيتهم الى ايام بني المية والدليل على ذلك ان الطبري صرّح بنصر انية سيّد بني عجل أبجر بن جابر ( الطبري ج ١ ص ٣٤٦٠) . وبقي ابنه حجاً وعلى دينه كما يشهد عليه هجاء قاله فيه الشاعر عبد الله بن الزبير وكان حجاً ومن اشراف اهل الكوفة ودونك الشعو ( الاغاني ١٤٠٢) - و٢٤) :

سليلَ النصارى سُدْت عِجلًا و مَن يكن كذلك اهلُ ان يسود بني عِجلِ ولكنهم كانوا لئمامًا فسُدْهم ومثلك من ساد اللئام بلا عقل وكيف بعجل ان دنا الفصحُ واغتدت عليك بنو عجل ومرجلكم يغلي وعندك قسيس النصارى وصُلْبها وغانية صهاء مثل جنى النحل

فغاظ هذا الشاعر بتي عجل لِمَّا تهدَّدُوهُ بالقتل لهجوه ِ سيدهم فقال: تُحدّدني عجلُ وما خلتُ انني خلاة ٌ لعجل والصليبُ لها بعلُ...

يريد آكرام بني عجل للصليب على مالوف عادة النصارى

٣٢ ﴿ عُقيل ﴾ بطن من كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من غطفان كان يسكنون اليامة وكان اهل اليامة كما سبق من اتباع النصرانيّة وقد خصوا بالذكر عقيلًا وذكوا لهم اساقفة وأًا ظهر الاسلام دانوا به مدة حتى وفاة محمد ثم ارتدو الى دينهم فاضطر ابو بكر الصديق الى ان يوسل اليهم بعثة لمحاربتهم وكان قسم من بني عُقينل يسكنون ايضًا في الجزيرة عند نهر خابور مع نصارى تغلب وبكر (راجع ص ٩٤)

٣٣ ﴿ غَسَّانَ ﴾ لا حاجة الى الاطالة في ذكر نصرانيَّة غسَّان وقد مرَّ إِنَّا كَلام مُسهب في ذلك وليس بين كتبة العرب من يعدّد القبائـــل المتنصرة الَّا في

ذكر في مقدَّمتها او في جملتها قبيلة غسَّان كالاصطخري في مسالك المالك (ص ١٤) واليعقوبي في تاريخه (٢٩٨:١) وابن سعد في كتاب الوفادات -ed. Wellhau) دا واليعقوبي في تاريخه (٢٩٨:١) وابن سعد في كتاب الوفادات -sen, Skizzen, IV, رم والمسيوطي في المزهر والفيروزابادي في مقدَّمة المحيط (١٠ واشتهر منهم بنو جفنة ملوكهم الذين امتدحهم النابغة الذبياني بجسن الدين فقال: عبلتهم ذات الاله ودينهم قويمُ فا يرجون غير العواقب

ابن الحائك في كتاب الاكليك (٢: «من جزائر اليمن جزائر فرَسان وفرَسان وفرَسان الحائك في كتاب الاكليك (٢: «من جزائر اليمن جزائر فرَسان وفرَسان وفيهم قبيلة من تغلب كانوا قديمًا نصارى ولهم في جزائر فرسان كنائس قد خربت وفيهم بأس٠٠٠ ويحملون التجار الى بلد الحبش ولهم في السنة سفرة وينضمُ اليهم كثير من الناس و نُسَّاب حمير يقولون النهم من حمير » وفي تاج العروس (٢٠٦٠) « انَّ فَرَسان لقب عمران ابن عمرو٠٠٠ بن تغاب قيل لقب به لجبل بالشام اجتاز فيه وسكن ولدهُ به مُحَ التحموا باليمن ونزلوا هذه الجزيرة فعُرفت بهم فلمًّا اجدبت نؤلوا الى وادي مَوْزَع فغلبوا عليهم وسكنوا هنالك ومن الفرسانيين جماعة يقال لهم التغالب يسكنون الربع الماني من زبيد »

٣٥ ﴿ قُرَيشَ ﴾ أتينا في مطاوي كلامنا عن مكة بذكر آثار النصرانية
 في مكّة بين قُرَيش مع الشواهد على ذلك فليراجع

٣٦ ﴿ قُضَاءَة ﴾ أشرنا مرارًا الى نصرانيَّة هذه القبيلة التي كانت تُعد من امَّهات القبائل والى نصرانيَّة بطونها كجرم بن ريَّان وسليح وكلب بن وَبَرة وتيم اللات ومن صرَّحوا بدينها النصراني ابن واضح اليعقوبي في تاريخه قال ( ٢٣٤:١) : «كانت قضاعة او ًل من قدم الشام من العرب ، وقد مر قول النصرانية فملك الروم على من ببلاد الشام من العرب » وقد مر قول الفارايي ( اطلب المزهر ١٠٥٠١ ) عن نصرانية قضاعة ومثلهما الفيروزابادي حيث

<sup>(</sup>Die Ghassanischen Fürsten وممَّن اتَّسعوا في تاريخ غسًّا ن الملّامة نُلُدك في كتاب aus dem Hause Gafnas) وكذلك الرحَّالة دوستُو وصنهم بالتحميُّس الديني في النصرانية (Dussaud: Les Ghassanides...)

(Les Ghassanides... فقال عنهم:

٧) اطلب معجم البلدان لياقوت (٣: ٨٧٢ – ٨٧٢)

### تاريخ النصرانية في جزيرة العرب

قال: «كانت النصرانيَّة في ربيعة وقضاعة وبهرا، وتنوخ وبعض طي \* » وقد افادنا ياقوت في معجم البلدان (٢٠٨٠٢) انَّ دير خِندِف في نواحي خوزستان قد بنتــهُ ليلي القضاعيَّة المعروفة بجندف ام ولد الياس بن مضر (١

٣٧ ﴿ القين ﴾ او بَلقين هم بطن من قضاعة بنو القين بن جسر بن الاسد بن و بَرة ومن الشواهد على نصر انيتهم ما رواه الطبري في تاريخه (١٠: ٢٣٤٧) عن هرقل انّه سنة ١٤ للهجرة سار لمقاتلة المسلمين في اليرموك وكان معه من القبائل النصر انيّة المستعربة « لخم و بُخدام و بلقين و بليّ وعاملة و تلك القبائل من قضاعة » وكانت هذه القبائل حاربت مع الروم سابقاً في تبوك سنة ٧ للهجرة (٢

٣٨ ﴿ كُلُب ﴾ بن و برة قبيل عظيم من قضاعة يُقسم الى عدَّة بطون وهم من اعرق العرب في النصرانيَّة واقدمهم عهدًا فيها ، كها رأيت في تاريخ الشام والجزيرة (٣ وقد عُرفت قبيلة كلب بشرفها وعزّها ومن امرائها النصارى زُهير بن جناب احد المعمرين ومنهم بجدل بن أنيف النصراني حمو معاوية بن سفيان كان له كنيسة في دمشق ومنهم دَحية بن خليفة قال ابن دُريد (في الاشتقاق ٣١٦): «هو الذي كان جبريل عليه السلام ينزل في صورته (كذا) » ومنهم فرافصة النصرانية زوجة عثان وقد دعت ابنة لها عريم وبقيت كاب مدَّة على نصرانيتها بعد الاسلام الله بعضهم وفي المقتضب لياقوت (٤: اسلمت كلب غير مدره كانوا نصارى » وفي سيرة الرسول لابن هشام (ص ٢٨٢) «انَّ محمدًا دعا الى الاسلام قوماً من كلب يُعرفون ببني عبدالله فلم يقبلوا منه وكانت كلب تسكن بقاع الشام حتى نُسبت اليها وقال ياقوت في معجم البلدان (٢١٩٠١):

« البقاع . . يقال له بقاع كلب قريب من دمشق وهو ارض واسعة بين بعلبك وحمص

<sup>(</sup>In dem Jahrhundert vor dem Islam hatten alle Quda'a- القرن السابق للاسلام » -(In dem Jahrhundert vor dem Islam hatten alle Quda'a- القرن السابق للاسلام » -(In dem Jahrhundert vor dem Islam hatten alle Quda'a- القرن السابق للاسلام » -(Sprengen : Wellhausen : Reste arab : Heidentums, p. 231) (Sprenger : Das Leben d. Mohammad, اطلب (۱۸۷۲:۱) اطلب (۱۸۷۲:۱)

۳) اطلب الباب التأسع من الفصل الاوّل (ص ۱۰۵–۱۰۵) ثم راجع تاريخ ابن خلدون (Lammens: Etudes sur Mo'awia, 287-289)

ودمشق فيها قرى كثيرة ومياه غزبرة غيرة وآكثر شرب هــــذه الضياع من عين تخرج من جبل يقال لهذه العين عين الجرّ. وبالبقاع هذه قبر الياس النبي عم ١١ »

٣٦ ﴿ كندة ﴾ سبق الكلام عن كندة ونصرانيَّة اهلها في اثناء كلامنا عن النصرانيَّة في الحجاز ونجد وقد روى ابن هشام عن ابن اسحاق في سيرة الرسول ثباتهم على دينهم بعد ظهور نبي المسلمين قال (ص ٢٨٢): « اتى ( النبي ) كندة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مُليح فدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه فابوا عليه » ومن رجال كندة عبد المسيح عاقبُ نجران في او لل الاسلام والعاقب عندهم دون السيد ومنهم ايضاً نجحيَّة بن المضرّب الشاعر الله ي ادرك الاسلام ومات على نصرانيته كما روى في الاغاني ( ١٦:٢١)

٣٧ ﴿ لِخْم ﴾ احد احياء اليمن الكبرى الشهيرة بنصرانيتها .قال صاحب السيرة الحلبية (٣٠٥٠) : « ومن القبائل المتنصرة بكر ولخم وجذام » . وكذلك اليعقوبي (٢٩٨١) جعل لخماً من جملة القبائل النصرانيّة في اليمن . ومثلها السيوطي في المزهر (٢٠٥١) . وبقيت لخم على دينها زمناً بعد الاسلام فتراها عاربة لجيوش المسلمين مع مُجذام وعاملة وغسّان (اطلب فتوح البلدان للبلاذري ص٥٠ وتاريخ الطبري ج١ ص ٢٠٨١) . ومن لخم كان ملوك الحيرة الذين روينا اخبارهم وذكرنا تنصر كثيرين منهم . ومن لخم كان بنو عديّ بن الذميل النصارى الاشراف الذين ذكر ابن دريد في الاشتقاق (ص ٢٢٦) بيعتهم في الحيرة

ومن اللخميين بنو صالح الذين اختارهم يوستنيان ملك الروم لحراسة دير طور سينا كما ذكر ابن بطريق في تاريخه ( راجع طبعتنا ص ٢٠٤) وذكر كتبة العرب عدَّة اديرة وبيعاً بناها اللخميون كدير علقمة ودير حنظلة اللخمي وبيعة عدي بن الدُّميك ( لعلَّها الذميل ) اللخمي ( ياقوت ٢٠١١)

٣٨ ﴿ مازن ﴾ بطّن من الازد كانوا في العراق يدينون بالنصرانيّة . وقد ذكر لهم البلاذري في فتوحاته (ص ٢٨١) بيعة فقال: • وبيعة بني مازن بالحيرة لقوم من الازد من بني عمرو بن مازن وهم من غسّان »

٣٩ ﴿ مَذَحَج ﴾ قبيلة يمنيَّة تنتسب الى مذحج وهو والك بن ازد بن ادد بن كهلان ذكرها ابن واضح اليعقوبي في تاريخهِ (٢٩٨٠١) مع القبائل المتنصرة

العلَّهُ يشير بذلك الى « قب (لياس » لكن قبر الياس النبي لا يُعرف مكانهُ

### تاريخ النصرانية في جزيرة العرب

فقال: « تنصَّر من اليمن طي ومذحج النع » · وكانت مذحج تسكن في جهات الموصل ( ص ٩٤ ) ومن مذحج كان بنو الحارث بن كعب اهل نجران المشهورون برسوخ قدمهم في الدين النصراني

في تواديخ السريان كماسبق وكثيرًا ماكانوا يطلقون اسم المعدّيين على العرب المتنصرين كقولهم جرجس اسقف المعدّيين (١ وكذلك كانوا يدعون بني كلب النصارى بالمعدّيين ( صححمه مُحدُمُم ) ومثلهم بنو عقيل (عدم النصارى بالمعدّيين ( صححمه مُحدُم )

ا؛ ﴿ مَهَرة ﴾ حيّ عظيم من قضاعة ونصارى مثلهم ينتسبون الى مهرة بن حيدان وكانوا يسكنون اليمن مع الحميريين وكان اميرهم عند ظهور الاسلام الحارث بن عبد كلال وفد على نبيّ المسلمين كما روى الطبري (ج اص ١٢١٧) مع ماوك حمير

٤٢ ﴿ ناجية ﴾ هم بنو ناجية بن عِقال قوم الفرزدق ينتهي نسبهم الى تميم .
 و لنا على نصر انيتهم في الجاهليَّة شاهد باهر في ما رواه الطبري في تاريخ سنة ٣٨ (ج١ ص ٣٤٣٤ — ٣٤٣٠) حيث حدَّث عن ابن الطُّفيل ما حرفه :

«قال كنتُ في الجيش الذي بعثهم علي بن ابي طالب الى بني ناجية فقل: فانتهينا البهم فوجدناهم على ثلث فرق فقال إميرنا لفرقة منهم: ما إنتم. قالوا: نحن قوم أضارى لم نر دينا افضل من ديننا فثبتنا عليه. فقال لهم: اعتزلوا. وقال للفرقة الأخرى: ما إنتم. قالوا. كناً نصارى فاسلمنا فثبتنا على إسلامنا فقال لهم: اعتزلوا. ثم قالوا للفرقة الاخرى الثالثة: ما إنتم. قالوا: نحن قوم كنا نصارى فاسلمنا فلم نر دينا هو افضل من ديننا الاول فقال لهم: أسلموا. فابوا فقال لاصحابه إذا مسحتُ راسي ثلاث مرات فشدوا عليهم فاقتلوا للقاتلة واسبوا الذرية فجي بالذرية الى علي فجاء مصقلة بن هُبيرة فاشتراهم عائتي الف فجاء عائة الف فلم يقبلها علي فانطلق بالدراهم وعمد اليهم مصقلة فاعتقهم ولحق عماوية فقيل لعلي : الا تأخذ الذرية. فقال: لا.

" بيا ﴿ النبط ﴾ سواء عُدَّ النبط من العرب او من عنصر آخر لا شك انهم اختلطوا بالعرب في انجاء شتى من بادية الشام وادياف العراق وتخوم مصر ٠٠ وتد يُنهم بالنصر انيَّة قديم تشهد عليه عدَّة شواهد لكتبة السريان واليونان والعرب

Smith: Thesaurus Syr. s. v. محدة (Land: Anecdota Syrirca, I, 47) اطلب (1, 5

رويناها في الفصل الاوَّل الباب الثالث. وقد صرَّح بذلك قزما الرحَّالة الهندي في القرن السادس للمسيح وغيرهُ كثيرون. وكان لهم كنائس يطيفون بها في مناسكهم واليها اشار متمم النويري يصف ناقتهُ:

أَنْ عَلَى النابِط مَرفَعُ عَلَى الله النابِط مَرفَعُ النابِط مَرفَعُ النابِط مَرفَعُ النابِط مَرفَعُ السّابِق ذَكُوهُم كَانُوا نصارى النّخون نواحي نجران ومنهم كان بنو عبد المدان بن علة بن سعد العشيرة وهو مذحج من سادة اليمن وكان زُرارة النّخعي من اشرافهم وفرسانهم قال ابن سعد في الوفادات ( ed. Wellhausen, Skizzen, IV, ٦٩ ): «هو زرارة بن عبد أو وكان نصرانياً » وجا، مثل ذلك في أسد الغابة لابن الحرث بن عبداً وكان نصرانياً » وجا، مثل ذلك في أسد الغابة لابن الاثير ( ج ٢ ص ٢٠٢ )

ه ؟ ﴿ النمر بن قاسط ﴾ حي من ربيعة نزلوا في الجزيرة مع بني تغلب وبني بكر . وقد سبق في ذكر تاريخ عرب الجزيرة اتّنهم دانوا كلهم بالنصرانيّة وفي المعارف لابن قتيبة ﴿ ان تنوخ و نمر وكلب ثلاثتهم اخوة » . وفي فتوح البلدان للبلاذري (ص ٢٤٧) انّ بني النمر بن قاسط حاربوا خالد بن الوليد في عين تمر مع تغلب واياد والقبائل العربيّة التنصرة وكانوا سنة ١١ للهجرة حاربوا المسلمين في البحرين مع شيبان وتغلب ( الطبري ج ١ ص ١٩٧٣)

المنافرة ال

هذا ما امكناً جمعهُ من آثار النصرانيّة في قبائل العرب ولو سمح لنا الوقت براجعة كثير ممّاً لدينا من المطبوعات والمخطوطات لوجدنا ادلّة غير التي ذكرنا ولا بُدّ هنا من تنبيه القرّاء الى امر مهم وهو ان قدماء الكتبة ما كانوا غالباً ليكترثوا بذكر اديان قبائل العرب لاسيا قبل الاسلام فيطلقون عليهم اسم الجاهليّة او اسم المشركين دون الافراذ بين النصارى وغيرهم وكانوا لا يرون في نصرانيتهم امرًا غريباً على خلاف اليهود فانهم اذا ذكروا قبيلة يهوديّة عرّفوا دينها سواء ارادوا بذلك تعييرها وقصدوا بيان اصلها الاجنى

( تمَّ الجزء الاول ويليهِ الجزَّء الثاني في الآداب النصرانيَّة بين عرب الجاهليَّة )

# افارات واصلاحات

( ص 🖊 س ه—١٢ ) وممن فنَّدوا رأي رينان في التوحيد الغريزي بين قدماء العرب المستشرق الشهير يوسف هالوي (Joseph Halévy) في مقالاته عن الكتابات المكتشفة حديثاً في بلاد العرب (١ بهمَّة الرحالين اليها كالانكليزي دوغتي -Dough) ( ty والقنصل الفرنسوي هوبر ( Huber ) والاستاذ اوتنغ ( Euting ) وكذلك العلَّامـة الاثرى فيليب برجه ( Ph. Berger ) في كرَّاسته عن كتابات تماء (Inscriptions de Teimâ) ويتضح من هذه الاكتشافات ان عبادة الاصنام كانت شائعة في جزيرة العرب ومنظمة فلها هياكل وكهنة وذبائح وآلهة متعدّدون خلافًا لما زعم رينان رغبةً في معاداة الوحى

( ص • أ س ٢١ وهذا بعض قول اسحاق الانطاكي ۲۱ وهذا بعض قول ( 244-246 في الزُّهرة وعبادتها عند العرب ثم عدولهم الى دين المسيح

> لازها وعددها وحسا وقا متحدها وحست و ومستده مرا وستام مام وستام مامه ومصا وهر وافراه مردها وحصدنا مناها والإسمادا وكسن

> ويعا فودم دم مه فعا محمده المرهدة مرهما

### المكرم ولاء ولاتك

« لهذا الكوكب ( اي الزهرة ) كانت قبائل ابناء هاجر ( العرب ) تقدّم الذبائح قبيحات. ومنذ أقبلت النساء العربيَّات على ( عبـادة ) شمس البرَّ ( اي المسيح ) فاخنَّ جحدن (عبادة) ذاك الكوكب (الزهرة) الدني عبدنَهُ باطلًا فان اولئك الافراء ( اي العرب ) حنوا رؤوسهم للنير واناشم ( خضعن ) للتأديب. والنسباء اللواتي تربُّين في المقدس ( اي البيعة ) ابدلن ( عبادة ) الزهرة بعبادة المسيح واختلطن معنا بصلاحنَّ »

(ص ۱۲ س ۱۱) في تاريخ الجاهاية لابي الفداء Fleischer: Abulfedæ) ( Hist. anteislamica, p. 180 ما حرفه عن اصنام العرب قال:

<sup>1)</sup> اطلب مقالاتهِ المعنونة (Découvertes épigraphiques en Arabie) نشرها في مجلة (Revue des Etudes Juives, IX, 1884, p. 1 et 164) الدروس اليهودية

« وصفُّ ( من العرب ) عبدوا الاصنام وكانت اصنامهم مختصة بالقبائل فكان ودَ لكلب وهو بدومة الجندل وسواع لهذيل وينوث لمذحج ولقبائل من اليمن وكسر لذي الكلاء بارض حمير ويعوق لهمذان ( لهمدان ) والسلات اثقيف بالطائف والعزَّى لقريش وبني كنانة ومناة للاوس والحزرج وهُبَل اعظم اصامهم وكان هُبَال على ظهر الكعبة وكان اساف ونائلة على الصفا والمروة »

(ص كما سر ۱۷ ذو الخلصة) الرجّح ان ذا الحلطة لم يكن صنماً بل بيتاً او بالحريّ بيعة نصرانيَّة لقبائل اليمن قال ياقوت في معجم البلدان ( ٢٦١٠٢): « الحلصة بيت اصنام لدوس وخثعم و بجيلة من وقبل هو الكتبة اليانيَّة التي بناها ابرهة بن الصباّح الحميري . . . وقبل كان ذو الحاصة يسمّى الكتبة اليانيَّة و بيت الحرم الكتبة الشامية » وقد ذكر ياقوت الكتبة اليانيَّة في محل آخر ( ٢٠٣٠) و دعاها بدير نجران وعليه يجب القول ان القبائل التي كانت تحجُ اليها اعني خثعم و بجيلة ودوس كانت نصرانيَّة

( ed. ولا بن الانباري . ed. في شرح الفضليات لابن الانباري . ed. ولا سرح الفضليات لابن الانباري . ed. ولا سرح الفضليات لابن الانباري . Lyall, p. 228-229 ) في قول سلامة بن جندل «كأنَّ اعناقَها انصابُ ترجيب » انَّ العرب «كانوا يذبجون في رجب »

(ص • ٣ س ١٢ نصرانية غسان) يضاف الى ما ورد هنالك لليعقوبي قولهُ (ج ١ص٣٣) بعد ذكره لتنصر بني سليح في الشام: « وتنصرت غسان مما كة من قبل صاحب الروم » وجعل تنصرها على عهد « جفنة بن عليّة ( ثعلبة ) بن عمرو بن عامر » وكذلك الفيروزابادي في مقدَّمة قاموسهِ: « انَّ كثيرًا من ملوك الحيرة واليمن تنصَّروا واماً ملوك غسان فكانوا كلهم نصارى » وقد افادنا ابن خلدون في تاريخه (٢٧١:٢) عن اخمار غسان بعد الاسلام ما حرفهُ:قال:

«ُ وقامت غسان بعد منصر فها من الشام بارض القسطنطينية حتى انقرض ملك القياصرة فتجهّزوا الى جبل شركس وهو ما بين بحر طبرستان وبحر نيطش الذي يمدّه خليج القسطنطينية وفي هذا الحبل باب الابواب وفيسه من شعوب الترك المتنصرة والشركس واركس واللاص وكسا ومعهم إخلاط من الفرس واليونان »

( - س ٢٢ ) أصلح: كتاب التنبيه والاشراف ( بالفاء )

(ص ٣٣ س ١١ – ١٢ تنصر القيصر فيلبس العربي) قـــال اوروزيوس ( اوروشيوس ) المؤرخ الاسباني في القرن الخامس للميلاد عن فيلبس العربي « ان المراطرة ( القياصرة ) في دينهِ بالنصرانية -Hic (Philippus و القياصرة ) في دينهِ بالنصرانية -سيق كل الامبراطرة ( القياصرة ) في دينهِ بالنصرانية -سيق كل الامبراطرة ( القياصرة ) في دينهِ بالنصرانية -سيق كل الامبراطرة ( القياصرة ) في دينهِ بالنصرانية -سيق كل الامبراطرة ( القياصرة ) في دينهِ بالنصرانية -سيق كل الامبراطرة ( القياصرة ) في دينهِ بالنصرانية -سيق كل الامبراطرة ( القياصرة ) في دينهِ بالنصرانية -سيق كل الامبراطرة ( القياصرة ) في دينهِ بالنصرانية -سيق كل الامبراطرة ( القياصرة ) في دينهِ بالنصرانية -سيق كل الامبراطرة ( القياصرة ) في دينهِ بالنصرانية -سيق كل الامبراطرة ( القياصرة ) في دينهِ بالنصرانية -سيقر بالن

Arabs) primus Imperatorum omnium Christianus fuit- ( Paul-Orose, Hist.VII, c. 20)

(ص ص ٣ س ١٩ – ٢٥ ماوية) جاء في تاريخ سوزمان ,Sozomène) انَّ الروم لَّا ساروا لمحاربة الغوطيين الزاحفين على القسطنطينية استعانوا بفرقة من العرب الخاضعين لماوية

(ص ٣٦ س ١٦ نفي الشهدا. في بلاد العرب) قال تاودويطس المؤرخ في القرن الخامس عن ثالنس القيصر الروماني • انَّهُ نفى كثيرين من المعترفين بالايمان في الرها الى حدود العرب » Qui (Valens) multos confessarios fidei » الرها الى حدود العرب Edessenos in finibus Arabiæ dispergi jussit (Theodoret, H.E.

Dussaud: ۲۳ س - ، وحوران - س ۲۷ س ه ) اصلح: غسان · · · وحوران - س ۲۷ س ه ) اصلح: غسان · · · وحوران - س ۱۳ ساقفة العرب ) وقد ذكر القديس ابيفانيوس في القرن الرابع - ، اساقفة العرب (Ερiphanius: Απαceph. n° 12 ) اساقفة أوى العرب (μητροκωμίαι ᾿Αραβίας)

judéo-chrétiens:اص ۲۹ س ۱۷)

( • ك س ٣ البلقاء ) ومن مدن البلقاء عمَّان ، وفي وفادات العرب لابن سعد ( ed. Wellhausen, 20 ) انَّ فروة بن عمرو الجذامي كان عاملًا على عمَّان من الرض البلقاء وكان نصرانيًّا فاسلم عند ظهور الاسلام فغضب عليه هرقل وقتله صلبًا ( ص ٥ ك س ١٣ و ٢٦ اضطهاد دقيوس ) اخبر اوسابيوس في تاريخه الرض النصارى هربوا الى بلاد العرب ( Eusèbe, H. E., VI, c. 39 ) « انَّ كثيرين من النصارى هربوا الى بلاد العرب المطهاد القيصر دقيوس »

( ص ٥٣ ص ١٤) أصلح: يُنسب اليهم

(ص 2 0 س 1 الفيلسوف النصراني پنتانوس في بلاد العرب) راجع في مجلة الكليَّة الكاثوليكيَّة (Université Catholique, 1853 XXXV, p. 329) للمستشرق البلجكي نيڤ (F. Nève) مقالة مسهبة يثبت فيها انَّ الهند المذكورة في تاريخ پنتانوس اتَّا هي اليمن ليس الَّا قال:

« Quand nous lisons (dans Eusèbe) que Démétrius archevêque d'Alexandrie donna en 189 à S. Pantène la mission d'annoncer l'Evangile dans les Indes, nous ne pouvous entendre par ce terme que l'Arabie Heureuse ». Cfr. aussi Annales de Philosophie, 3<sup>e</sup> série, t. XIII, XIV (p. 7) et XV »

(ص ٦ ص ١٠٠٠ الرحمان) اسم الرحمان ورد مرارًا في الكتابات الحميريَّة المحتشفة حديثًا ولاسيا في الكتابات النصرانيَّة اطلب مجلة الاسيويَّة الالمانيَّة اللهانيَّة (Fell: Sudarab. Studien, ZDMG, 1900, LIV, p. 252)

(ص • 7 س ١٠ شهداء نجران) راجع في المجلة الاسيويّة الالمانية ZDMG) (ص • 7 س ١٠ شهداء نجران) راجع في المجلة الاسيويّة الالمانيّة والحبشيّة المنوطة XXXV, 1881,1-75) والحبار او لثك الشهداء للعلّامة الالماني فال Gell: Die Christenferfolgung in باخبار او لثك الشهداء للعلّامة الالماني فال Südarabien)

( ص ۲۲ س ۱۰ ) اصلح : J. Halévy

(-س ٢٠٠سد مأرب) في رواية كتبة العرب عن هذا السد اشارة الى نبي دعا اهل اليمن الى التوحيد فابوا الاصغاء اليه فعاقبهم الله بانفجار هذا السد فنجد في خبرهم عينه مع ما فيه من المزاعم الباطلة اشارة الى الدعوة النصرانية الدى ذكرهم ذلك النبي الذي دعاهم الى الله فقتلوه وهو على رأينا احد دعاة النصرانية وشهدائها في اليمن ودنك شيئاً من روايتهم نقلًا عن كتاب الاعلاق النفيسة لابن رسته في اليمن و دونك شيئاً من روايتهم نقلًا عن كتاب الاعلاق النفيسة لابن رسته (ed. de Goeje, p. 114)

«كان اهلها (اي اهل سبأ) . . . اغنياء صاحب صامت ومواشي فلم يكونوا يرون لاحد على انفسهم طاعة الآلمن قد ملكوه على انفسهم وانقادوا لرئاسته وكان لهم اوثان يعبدونها فبعث الله عز وجل اليهم نبيًا اقام فيهم زمانًا يدعوهم الى الله فكذبوه فاوعدهم وخوفهم وحثهم على شكر الله على ما انعم عليهم فلم يلتفتوا الى قوله واستهانوا به وقالوا: آتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين وذبحوه ذبحًا . . . . فانبثق ذلك السد واتى على اهل هاتين المدينتين (يريد سبأ المنقسمة الى مدينتين عظيمتين) . . . . . . فلماً حل جم هذا الحدث آمنو بالله وسألوه العفو وانابوا وخضعوا فقبل الله تعالى ذلك منهم وقواهم وجمع كلمتهم واليد امرهم . .»

(ص کا س ۱۱–۱۱۰ کنیسة صنعاء) قرأنا فی احد مخطوطات باریس (ص کا س ۱۱–۲۰۱۰ کنیسة صنعاء) قرأنا فی احد مخطوطات باریس (de Slane, Mss. Arab. Paris, Ms 701 ff. 71) عنوانهٔ « تاریخ صنعاء الیمن کتبهٔ سنة ۳۹۰ ( ۱۰۰۰ م ) ما حرفهٔ:

« حدَّث غساًن بن ابي عبيد قال دخل عيسى بن مريم صلَّى الله عليه في موضع الكنيسة (يريد في صنعاه!) فاتخذ النصارى الكنيسة بصنعاء على اثر مصلَّه أ. وهذه الكنيسة في وقتنا خربة وهي اسفل زقاق المنصبين في صنعاء في الجانب الغربي محاذية لبيعة اليهود التي هي اليوم باقية بصنعاء . وقد بقي من هذه الكنيسة ضبر شبه اسطوان على حرف (الطريق الى سوق العطارين والى درب دمشق . وقد ادركت عقودً اكثيرة كانت باقية الى سنة ٣٩٠»

(ص ٦٨ س ١٠٠ حضرموت) روى الطبري في تاريخهِ (ج ١ ص ١٨٥٢ – ١٨٥٦ و ١٨٠٥ - ٢٠٠٧) ان قسماً من قبيلتي السكون والسكاسك النصر انيتين كانوا يسكنون في حضرموت

(ص ٩٦ س ٨ . النصرانية في سُقُطْرى ) وبمن اثبتوا دخول النصرانية في المُعْطَرى البتوا دخول النصرانية في المجارية سقطرى المؤرخ فياوستورج (٩٤٥-١٤٠٥ به الحيالا طويلة بعد الاسلام من كتبة القرن الرابع للمسيح . وبقيت النصرانية فيها اجيالا طويلة بعد الاسلام قسال المسعودي في مروج الذهب (طبعة باريس ٣٠٠٣): « وظهر المسيح فتنصر من فيها (اي جزيرة سقطرى) الى هذا الوقت » وفي معجم البلدان لياقوت (٣٠ من فيها (اي من جميع قبائل مهرة وبها عشرة آلاف مقاتل وهم نصادى » ثم قال « واماً اهل عدن فانهم يةولون لم يدخلها من الروم لحد ولكن كان لاهلها رهبانية ثم فنوا وسكنها مهرة وقوم من الشراة »

ومثلهما الشريف الادريسي في القرن الثاني عشر (ed. Jaubert. I. 47). وافادنا الرحَّالة مركو يولو في اواخر القرن الثالث عشر انَّ سقطرى كانت خاضعة لبطاركة الكلدان الذين كان يوسلون لها مطارنة عرف منهم مار دوا سنة ۸۸۰ وقرياقوس سنة ۱۲۸۲ فغلبت النسطوريّة على اهلها ولمَّا دخلها البرتغاليون سنة ۱۰۸۲ وجدوا اهلها نصارى كان استولى على جزيرتهم حديثًا عرب اليمن سنة ۱۱۸۸ فحاربوهم سنة ۲۰۱۷ وضبطوا جزيرتهم مدَّة

( – س ١٠١ القديس فرنسيس كسفاريوس ) لم ينسَ القديس كسفاريوس جزيرة سقطرى بعد رحلتهِ الى الهند بل ارسل اليها مرسلين يسوعيين بلغ عددهم سنة ١٥٤٩ اربعة وتبعهم غيرهم من المرسلين سنة ١٥٦٦ الًا ان غزوات العرب المتوالية لم تعد تسمح لهم بالسكنى هناك ( راجع مقالة مطوَّلة الكاتب الفرنسوي رومانه دي كليو ( F. Romanet de Caillaud ) في مجلّة الارض المقدَّسة La Terre

Sainte. 1889, pp. 174 et 187) وترجمة حياة القديس فرنسيس كسفاريوس الحديدة للاب برو ( A. Brou: St François Xávier. I. 120 )

(ص • ٧ س ١١ البحرين) ومن المحدثين الدين اشاروا الى تنصُّر عرب البحرين قبل الاسلام الرحَّالة بالغراف ( Palgrave ) في سفره ِ الى اواسط جزيرة العربِ ( ج٢ ص ٢٠٢ ) . راجع ايضًا ما نقلناه عن ياقوت ( ٣٠٣٠٣ – ٨٧٣ ) في ذكر فرَسان ( ص ١٣٧ )

(ص ۷۷ س۱۲ – ۱۰۰ تنصر امرئ القيس البدء) وقد سبق الطبريُّ ابنَ خلدون في رواية تنصر امرئ القيس حيث قال في تاريخهِ (ج ۱ ص ۸۳۶–۸۳۵):

« وكان من عمَّال سابور بن ازدشير وهرمز بن سابور ويصرام بن سابور بعد مهلك عمرو ابن عدي على فُرَج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومئذ ابن لعمرو بن عدي يقال لهُ امرو القيس البدء وهو اوَّل من تنصر من ملوك آل نصر بن ربيعةً وعمَّال ملوك الفرس »

وفي مروج الذهب للمسعودي ( ١٩٩:٣ ) انَّ امِّ امرى ٔ القيس البدء كانت غسَّانية اسمها مارية اخت ثعلمة بن عمرو من ملوك غسَّان

(ص ٨٧ س ٢٣-٢٠ النعمان ابن شقيقة ) نقل ابن خلدون في تاريخهِ (٢: ٢٧١ ) عن البيهةي ان النعمان ابن الشقيقة «هو اوَّل من تنصر » وقد رأيت سابقاً ان امر القيس البد عو اوَّل ماوك المناذرة المتنصرين قبل ذلك بزمن طويل

(ص٩٩ س ١٥-١٦- تنصَّر المنذر بن امرئ القيس المعروف بابن ماء السماء) يزاد الى ما روينا ما قالهُ ابو الفداء في تقويم البلدان ( ed. Reinaud, p.299):

«كانت الحيرة منازل آل النعان بن المنذر وبها تنصَّر المنذر بن امرئ القيس وبني بها الكنائس العظيمة » ومن الحيرة كان احد كبار السيَّاح المعروف بمار يوحناً ن بها الكنائس العظيمة عن ومن الحيرة كان احد كبار السيَّاح المعروف بمار يوحناً ن وحمناً في جبل الإزل في جبل الإزل في حير معرتا قال مؤلف كتاب العفاف السرياني ( علما بعده بالموسل من اسرة شريفة وبعد ان درس في مدرسة نصيبين ترهب في دير معرتا وكرَّمهُ الله بعمل المعجزات »

(ص • ٩ س ١٠ – ٢٠) هذا الحبر المرويّ عن المنذر رواه المؤرخ اللاتيني وكتور التوني (ص • ٩ س ٢٠ – ٢٠) المتوفى سنة ٢٥٥ م في تاريخ سنة ٢١٥ بما حرفهُ: ج

« Alamundarus Saracenorum rex a defensoribus Synodi Chalcedonensis baptizatus, Theopaschitas episcopos a Severo Antiochensi episcopo ad se cum litteris missos, barbaram mirabiliter propositionem concludens atque superans. Deum immortalem ostendit » (Migne P. L., LXVIII, p. 95)

( ص ۲ منصر النمان بن المنذر ) زعم عمرو بن متى -ed. Gismon ( صرضاً طرق بن متى -Id. p, ومليان بن ماري ( Id. p, وم) ان النعان بن المنذر موض مرضاً شديدًا فشفاه الاسقفان النسطوريان شمعون اسقف الحيرة وسبريشوع اسقف لاشوم مع الواهب ايشوع زخا وانه اعتمد من بعده ولداه المنذر والحسن قال : « وكان الحسن اشدهم تحسكاً بالنصرانية وكان لا يمنع تقدّم المساكين اليه اذا دخل البيعة » الحسن اشدهم تحسكاً بالنصرانية وكان لا يمنع تقدّم المساكين اليه اذا دخل البيعة » ( ص ۲ م م سركاً بالنصرانية وكان لا يمنع القرى ايضاً تعددت من الكرامي الاسقفية ليس في المدن فقط »

(ص ١٠٦ س ١٧) اصلح: الباب العاشر

(ص ۱۱۲ س • النصرانية في المدينة) ومن الآثار المنبئة بوجود النصرانية في المدينة ديركان على جبل قريب من المدينة يدعى بسَلْع فنُسب اليه دير سَلْع وقد ذكرهُ الطبري في تاريخه وكان هذا الدير صار بعد ذلك في ايدي اليهود فجعلوه مقبرة وفيه دُفن الخليفة عثان بعد قتله (راجع الطبري ج ١ ص ٣٠٤٧)

(ص کا ۱ س ۲۰ ابو عامر الراهب) هو ابو عامر عبد عمرو بن صيفي بن زيد بن امية من بني عمرو بن عوف ذكره ابن الاثير في اسد الغابة ( ٤٨٨٠٤) وذكر في تاج العروس ( ٤٠٣٠٤ له ابنةً تدعى شموساً

(ص ۱۹ س م الحنيف بمعنى النصراني) جاء في العقد الفريد لابن عبد ربّه في وصف يوم الغبيط ( ۲۸۰۳) « انَّ عتيبة قال البسطام بن قيس سيد بني بكر: استأسر لى ٠٠٠ فناداه بسطام: ان كررت فاناحنيف و كان بسطام نصرانيًا »

(ص ١٢٥ س ٢٠ بهراء) شهد على نصرانيتها ايضاً ابن حوقل في المسالك والمالك (ص ١٨) قال « انَّ بعضهم ( اي بعض العرب ) تنصر ودان بدين النصرانية مثل تغلب من ربيعة بارض الجزيرة وغسَّان وبهرا، وتنوخ من اليمن بارض الشام » (ص ٢٦٦ س ٢٠ – ٢٠) محمد بن حمران كان من نصادى مذحج وكان أي معاصراً الاءرئ القيس وهو الذي سمَّاه امرؤ القيس بالشويعر، امَّا محمد بن خزاعي في معاصراً الاءرئ القيس وهو الذي سمَّاه امرؤ القيس بالشويعر، امَّا محمد بن خزاعي في

فكان من بني ذكوان بطن من سُلَيم قدم على ابرهة ملك اليمن فتنصر ومات على دينه ( Sprenger : Mohammad, I, 161 )

(ص ۱۲۸ س ۱۳۰۱) وصية الحرث بن كعب) قد وجدنا هذه الوصية في كتب أخرى منها خطية ومنها مطبوءة كما رويناها . ثم وقفنا على رواية مختلفة اثبتها العلامة غولتسير (Goldziehr) في كتابه , Goldziehr) في كتابه به وروايتنا هي الاصح كما العلامة غولتسير «انه على دين شعيب » وروايتنا هي الاصح كما يلوح من القرائن. وقد روى ايضًا غولتسير «أسيد بن خزية » بدلًا من «اسد » (ص ۱۲۹ س ۱۰) ومن المحدثين الذين صر عوا بنصرانية بني حنيفة ارنلد الاب لامنس في كتابه عن معاوية (ص ۱۳۱)

(ص ۱۳۰ س۳. خثعم) قد ذهلنا عن ذكر نصرانية قبيلة خثعم، وقد شهد على الامر ياقوت في معجم البلدان (۲۰۳۰۲) حيث قال عن دير نجران في اليمن وهو المسمَّى كعبة نجران او الكعبة اليانية (راجع صفحة ۱۹۳):

« وكان بنو عبد المدان بنوه ُ مربَّعاً مستوي الاضلاع والاقطار مرتنّعاً عن الارض يُصعد اللهِ بدَّرجة على مثال بناء الكعبة فكانوا يحجونهُ هم وطوائف من العرب ممن يحـل الاشهر الحرم ولا يحج الكعبة ويحجهُ خثعم قاطبة »

فبقوله انَّ بني خُتُعُم كانوا يُحِجُونُ دير نجران اوضح بنوع صريح نصرانيتهم. وبنو خُتُعُم كانوا ينتسبون الى خُتُعُم بن الهار بن نزار بن معد بن عدنان وكانوا يسكنون في البحرين وفي اليمن مع عبد القيس ونجيلة وحاربوا سابور ملك الفرس مع اياد ( C. de Perceval: Hist. des Arabes, II, 48-49 )

(ص ١٣٢ س ١٣) والى طيّ يُنسب دير سِلسلة الـذي كان في جهات الكوفة قبل الاسلام وهو سلسلة بن غنم بطن من طيّ ( اطلب تاريخ الطبري ج ١ ص ٢٤٠٣ ) وهناك كان دير مُحرقة ودير امّ عمرو

---